رفع عبر الرمن النجري المكند اللي الفرووس المكند اللي الفرووس

# مِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

حَالِمُكُنُّ ٱلسِشَيْخِ عِنْهِمَان مِنْ لِيمَان مُرَادُ فِٱلاره مِدَالشَّرِيفِ

شكرح وُتحقِيق

الدُّكُوْرُ مُحُمَّدُ خَالدُمُ صَبُورِ

الدّكور توفين أسْعَدهمارْشِة كالدّنزيالين على تاليف التّليفة

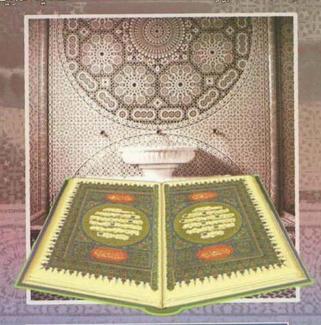

ارعمار 🌡

رفع حبر(الرمق (النجري (أسكنه (اللي (الغرووس



# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية ( ١١٧٦ / ه / ٢٠٠٢ )

777,1

واف الوافي في شرح الشافي في علم التجويد/تأليف عثمان مراد:

تحقيق توفيق أسعد، محمد خالد.-عمان:دار عمار،٢٠٠٢

( ۱٤٨ ) ص

ر.ا (۲۰۰۲/٥/۱۱۷٦)

الواصفات: / القرآن // قراءات القرآن السبع /

\* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية



سَلْنِدَلَهُ كَالْمُ كَالْحِرِّ لَهُ لِللَّهِ لَهُ لَكُ اللَّهِ لَهُ لَكُ اللَّهِ لَهُ لَكُ اللَّهِ لَهُ لَكُ ( 3 )

# 

تَأْلِقَتْ ٱلسِشَيْخِعُ ثَمَّان سُيلِمَان مُرَادٌ فِٱلازِمَ وَالشَّرِيْنِ

شكرح وتتحقيق

الدَّكُوْرُ مِحُكِمَّدُ خَالَدُمُ صَنُورِ كُلُورِ كُلُورِ كُلُورِ كُلُورِ اللَّهِ عَدَالاَرْدَنِيةَ الشَّرُنِيَةِ وَلِلْمِعَةِ الاَرْدِنِيةِ

ٱلدَّكُورَ تَوْفِيْنُ أَسُكَلَهُمَّارُسِّية كليَّة أَصُولالدِّن لِهَامِمَة ٱلبَلَفَاءَ ٱلتَّطْمِيْنَة

دارعمسار

بيئي للوالجمزال حيثم



#### المقدمة

نحمد الله تعالىٰ، ونصلي ونسلم علىٰ أنبيائه ورسله، ونستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

وبعد. .

فهذا الكتاب هو شرح لمتن «السلسبيل الشافي»، وهو متن من الشعر يوضح أحكام التجويد على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، تأليف شيخ القراء الشيخ عثمان سليمان مراد (۱)، ويقع هذا النظم المبارك في مائتين وثمانية وستين بيتاً، وهو يتميز بالسهولة والوضوح والاستفادة من العلماء السابقين واللاحقين في علم التجويد. وقد نقل عنه المتن مشافهة في الأزهر الشريف الشيخ حمزة طاهر محمد عبد الرزاق أحد علماء الأزهر الأقدمين، وقد مكث في الأزهر قرابة عقدين (۲)، وكان يُطلق على مثله كلمة م مُجاور وقد دَرس علم التجويد على الشيخ عثمان مشافهة، ونقل عنه متن السلسبيل بخط يده، ونحمد الله تعالى إذ من علينا بنقل هذا المتن وأخذ علم التجويد عن الشيخ حمزة مشافهة، وقد مكث معنا يُدرسنا علم التوحيد

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن سليمان مراد من أفاضل علماء مصر في التجويد والقراءات وله في ذلك نظم وتأليف ومن نظمه: «السلسبيل الشافي: في أحكام التجويد الوافي» وله عليه شرح بديع وكلاهما مطبوع. وكان شيخاً لمقرأة مسجد الإمام الحسين بن علي بالقاهرة وقد توفي فيما بين سنة خمسين وتسعمائة وألف وسنة وسنين وتسعمائة وألف من ميلاد سبدنا عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم. وانظر: المرصفى، هداية القارىء، ص١٨٦-١٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) العقد من الزمان هو عشر سنين، والعقدان أي: عشرون سنة.

لمدة ثلاث سنوات في مسجد بلدة (يَعْبَد) قضاء جنين في فلسطين فك الله أسرها، وكان معي في ملازمة الشيخ حمزة ستة طلاب من أبناء البلدة من عام ١٩٥٣م، رحمه الله وأستاذه، وجزاهما الله عنا كل خير آمين.

والذي دفعتا لإعادة تحقيقه بعد أن حققه وشرحه الشيخ سعيد سمور أمران:

الأول: أن بعض الأبيات في تحقيق الشيخ سعيد سمور غير موجودة في متن السلسبيل المنقول مشافهة عن المؤلف رحمه الله تعالى، مما دعانا إلى إثبات النقص فيه.

الأمر الثاني: شرح الأبيات بطريقة سهلة ميسرة على المبتدئين في تعلم هذا العلم الذي أوجبه الله على كل قادر بقوله جَلّ من قائل: ﴿ وَرَئِلِ ٱلْقُرْمَانَ ثَرْبِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤].

والترتيل: أن تُعطي كل حرف حَقّهُ في المخرج والنطق مع معرفة الحكم التجويدي وقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه في تفسير هذه الآية الكريمة أنه قال: الترتيل: «هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف» (۱). وقد جاء في متن السلسبيل نفسه تعريف الترتيل بأوضح بيان حيث يقول: وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، وقد سمينا هذا الشرح بالوافي تيمناً أن يكون وافياً لطالب علم التجويد، وهو الكتاب الرابع في سلسلة علوم القراءات القرآنية، والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن نلقاه في صحائف أعمالنا يوم العرض الأكبر، إنه أعظم مسؤول، وأكرم مجيب والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

المؤلفان

<sup>(</sup>١) الملخص المفيد في علم التجويد، أحمِدِ معبد.

ىرفع حبىراالرمم (النجىري دائسكنە (الٹي االغرووس

# بِنسَ إِلْهُ الْمُزَالَحِيْمِ

### (١) التعريف بمتن السلسبيل(١)

١٠ لَكَ يَا أَخِي فِي السَّلْسَبِيلِ نَجَاحُ وَلَـكَ السُّعـودُ بِحِفْظِـهِ وفَـلاحُ
 ٢٠ أَقْبِـلْ إِلَيْـهِ وَوَلِّ وَجُهَـكَ شَطْـرَه فَلَـهُ ابْتِسَامٌ فِي الوَرَىٰ وسَمَاحُ (٢)

٣\_ وإِذَا اطَّلَعْتَ وأَعْجَبَتْكَ عُلُومُهُ فَاتْرُكْ سِواهُ وَمَا عَلَيْكَ جُنَاحُ (٣)

٤- وَاحْمَذُرْ مِنَ التَّقْلِيدِ إِنَّ حُقَوقَـهُ بِيَدِيْ، وَطَبِعُ الغَيرِ لَيْسَ يُبَاحُ (٤)

#### (٢) افتتاحية السلسبيل

٥. بسَدَأْتُ بالحَمْدِ وبالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ وآلِهِ الهُداةِ
 ٢. وبَعْدُ خُدْ نَظْماً أَسَاكَ جَيِّدا يَهْدِيكَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُجَوِّدَا هُ
 ٧. سَمَّيْتُهُ بالسَّلْسَبِيلِ الشَّافِي فَهُ وَلِتَجْوِيدِ القُرْآنِ كَافِي
 ٨. فَمُسنَّ بالقَبِولِ يَسا أَللهُ وَانفَعْ بِهِ جَمِيعَ مَنْ تَلاهُ
 ٩. واجْعَلْهُ دَاعِياً إلى النَّعِيمِ وَحَالِصاً لِوَجْهِكَ الكَرِيمِ

<sup>(</sup>١) السلسبيل: اسم عين في الجنة قال تعالى: ﴿ عَنَا فِهَا أَسْمَى سَلْمَ بِيلًا هَيِّ ﴾ [الإنسان: ١٨].

<sup>(</sup>٢) شطره: جهته. الورى: الخلق.

<sup>(</sup>٣) الجناح: الإثم.

<sup>(</sup>٤) شرح الأبيات من (١-١١٥) الدكتور توفيق أسعد حمارشة ـ كلية أصول الدين ـ جامعة البلقاء التطبيقية.

#### (٣) باب الاستعادة

أَرْبَسِعُ أَوْجُهِ لِلسَّعِسَاذَة وَوَصْسِلُ أَوَّلٍ وَوَصْلِلُ الْنَسَانِ فَسِلاَثُهُ ، وَوَاحِدٌ لَمْ يُعْتَبَرْ وَصِلْهُ مَسا وَلا تَصِلْ أَوْلاَهُ مَسا وَصْلٌ وَسَكْتٌ ثُمَّ وَقُفٌ يَا فَتَىٰ وَصْلٌ وَسَكْتٌ ثُمَّ وَقُفٌ يَا فَتَىٰ

١٠- يَجُسوزُ إِنْ شَسرَعْتَ سِالقِسرَاءَةِ
 ١١- قَطْعُ الجَمِيعِ ثُمَّ وَصْلُ الشَّانِي
 ١٢- وَجَائِسِزٌ مِسْ هَسنِه بيَّسَ السُّورُ
 ١٣- فَاقْطَعْ عَلَيْهِما وَصِلْ ثَانِيهِمَا
 ١٤- وَبَيْسِنَ أَنْفَسالٍ وَتَسوْبَسَةٍ أَنْسَىٰ

#### أحكام الاستعاذة

أول كلمة بدأ بها صاحب المتن في هذه الأبيات توضح رأي الجمهور في حكم الاستعاذة عند البدء بالقراءة وهي قوله: يجوز إن شرعت بالقراءة أي: حكمها جائز وليس بواجب، كما روي عن بعضهم مثل داود الظاهري فإنه يرى أنها واجبة عند البدء بالقراءة أخذاً من قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشّيطانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ البدء بالقراءة أخذاً من قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشّيطانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ النحل: ١٩٥]، ولكن الجمهور علىٰ أنها جائزة ومستحبة (١)، وهو الأرجح، لأنه لم يرو عن الرسول علىٰ أنه أوجبها أو أثم تاركها.

#### أحوال الاستعاذة

عند الشروع بالقراءة القرآنية يجوز للقارىء أربعة أوجه هي:

أ \_ قطع الجميع، والمراد بالجميع: الاستعاذة، والبسملة، وأول السورة.

ب \_ وصل الثاني: وهو وصل البسملة بأول السورة بعد أن يكون القارىء قد وقف علىٰ الاستعاذة.

<sup>(</sup>١) انظر شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأحمد بن الجزري ص ٤٥.

- جـ \_ وصل الجميع: أي وصل الاستعادة بالبسملة، ثم البدء بالقراءة دون فصل بين الثلاث.
- د \_ وصل الأول والثاني: أي وصلُ الاستعادة بالبسملة، ثم يقف القارىء قبل البدء بالقراءة، ثم يبدأ بالقراءة.

ويجوز بين السورتين من الأوجه الأربعة السابقة ثلاثة ويمتنع واحد فالأوجه الجائزة هي:

- ١ \_ قطع الجميع.
- ٢ ـ قطع الأول وهو الاستعاذة، ووصل البسملة بأول السورة.
- ٣ ـ وصل الجميع، ويمتنع وصل الاستعاذة بالبسملة ثم قطعهما عن أول السورة.

# (٤) باب تعريف النون الساكنة والتنوين

١٥ اعْلَم بِالنَّ النَّونَ والتَّنوي نَ النَّوي النَّوي النَّوي المَّن وي المَا المَّن فِي المَا أو فِعْل وفِي المَا أو فِعْل وفِي المَا أو فِعْل وفِي المَا وَلِكِن التَّنوي النَّون سَاكِنَة المَا المَّن فَي اللَّه فَظ وفِي الوَصْل ولاَ المَا ا

قَدْ عَرَّفُوهُما بِأَنَّ النُّونَ لَفْظِ وَوَصْلِ ثُمَّ خَطٍ مَوْقِفِ حَرْفٍ وفِي وَسُطٍ نُرَى وَطَرْفِ زَائِدَةٌ فِي آخِرِ اسْمٍ كَائِنَةً تَنْبُت في الخَطِّ وفي الوَقْفِ كَلاَ

أولاً: النون الساكنة: هي حرف أصلي من حروف الهجاء وهي النون العَريّة عن الحركة، وتأتي في أول الكلمة باعتبارها على الكلمة، كما تأتي وسط الكلمة باعتبارها عين الكلمة، وتأتي في الأسماء، والأفعال، والحروف.

مثالها فاء الكلمة قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَاً ﴾ [التحريم: ٣]. ومثالها عين الكلمة قوله تعالىٰ: ﴿ ۞ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦١].

ومثالها لام الكلمة قوله تعالىٰ: ﴿ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِتَ إِسْرَتِهِ يَلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْدَيَهُ ﴾ [المائدة: ٧٨].

هذه أمثلة للنون حيث جاءت أصلاً من أصول الكلمة في الأفعال. ففي الآية الأولىٰ جاءت النون فاء الكلمة، وفي الآية الثالية جاءت عين الكلمة، وفي الآية الثالثة جاءت لام الكلمة، أي أن النون جاءت أصلاً من أصول الكلمة.

أما الأمثلة للنون حيث جاءت أصلاً من أصول الكلمة في الأسماء فكما يلي: ﴿ وَلِنَعْلَمُنَّ نَبَأَوُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ [صّ: ٨٨] ففي كلمة (نبأ) جاءت النون فاء الكلمة.

أما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَضَرِبُوا مِنْهُم كُلُّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢]، فالنون الأولىٰ جاءت عين الكلمة والنون الثانية جاءت لام الكلمة، وكلاهما أصل من أصول الكلمة.

أما مثالها في الحرف فنحو قوله تعالىٰ: ﴿ لَن لَنَالُواْ اللِّرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]، وقد تأتي النون زائدة، وليست أصلاً من أصول الكلمة مثل قوله تعالىٰ: ﴿ فَانطَلَقُواْ وَهُرَ يَلَخَفَنُونَ ﴾ [القلم: ٢٣]، فالنون في كلمة (فانطلقوا) زائدة على أصول الكلمة فهي ليست الفاء أو العين، أو اللام ووزنها \_ انفعلوا \_ لأن الزائد يوضع في الميزان بلفظه، أما الأصول فالأول ينزل في الميزان (فاء) والثاني (عيناً) والثالث (لاماً).

ثانياً: التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم فقط لفظاً لا خطأً في الوصل لغير توكيد، وله أنواع مفصلة في علم النحو<sup>(۱)</sup>، وعلامته: فتحتان، أو كسرتان، أو ضمتان \_\_\_\_، وإليك الأمثلة والبيان:

١ - تنوين الفتح: فتحتان فوق الألف، وعند الوقف عليه تُلفظ الألفُ فقط مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّ امِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدَّ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينَا ﴾
 [النساء: ١١٩]، فعند الوقف علىٰ كلمة (مبيناً) لا يلفظ التنوين، ويُلفظ حرفُ الألف مطلقاً أما كلمة (خسراناً) فيلفظ التنوين بسبب الوصل نوناً ساكنة ، أما إذا كان التنوين علىٰ تاء مربوطة فعند الوقف في جميع الحركات تصبح هاء من غير تنوين مثل قوله تعالىٰ: ﴿ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّكَلَةَ بِاللَّهُ دَىٰ وَالْمَذَابَ بِالْمَعْفِرَةِ ﴾
 [البقرة: ١٧٥]، وقوله جل من قائل: ﴿ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلمَعْفِرَةِ ﴾ [المدثر: ٥٦]

من هذا يتصح الفرق بين النون الساكنة والتنوين، ونُجْمِلُه فيما يلي:

١ \_ النون الساكنة أصلية، وأما التنوين فهو نون زائدة.

٢ ـ النون الساكنة ثابتة دائماً في اللفظ، والوصل، والخط، والوقف، أما التنوين في اللفظ والوصل، ويسقط في الخط والوقف.

٣ ـ النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخرها، أما التنوين فلا يقع إلا في آخرها.

إلنون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين فلا يكون إلا
 في آخر الأسماء فقط.

<sup>(</sup>١) انظر شرح ابن عقيل جـ١ ص١٧.

#### (٥) باب أحكام النون الساكنة والتنوين

مِنْ قَبْلِ أَحْرُفِ الهِجَاءِ التَّابِعَةُ
عَبْسَنٍ وحَساءٍ ثسم غَيْسَنٍ خَساءِ
فِسِي السلاَّمِ والسرَّ وبَيَنْمُ و غُنَّةُ
كَنَحْسوِ صِنْسَوَانٍ ودُنْيَسا أَظْهِسرَا
وأَخْسَفِ قَبْسلَ فَساضِسل الهِجَساءِ
دُمْ طَيِّباً زِدْ فِي تُقَىٰ ضَعْ ظَالِماً

٢٠ أَحْكَامُ تَنْوِينٍ ونُونٍ أَرْبَعَةُ
 ٢١ أَظْهِرْهُمَا مِنْ قَبْلِ هَمْزٍ هَاءِ
 ٢٢ وَأَدْغِمَنْهُمَا مِنْ قَبْلِ هَمْزٍ هَاءِ
 ٢٢ وأَدْغِمَنْهُمَا بِغَيْسِرِ غُنَّاتَةُ
 ٢٣ مَا لَمْ يكنْ في كِلْمَة قَدْ ذُكِرَا
 ٢٤ واقْلِبْهُمَا مِيماً قُبَيْلَ البَاء
 ٢٥ صِفْ ذَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا

توضح هذه الأبيات أحكام النون الساكنة والتنوين قبل حروف الهجاء، وهي أربعة أحكام نوضحها فيما يلي:

#### أولاً: الإظهار.

لغة: البيان.

واصطلاحاً: إخراجُ الحرف من مخرجه من غير غنة كاملة، ولا وقف، ولا سكت، ولا تشديد في الحرف الأول أو الثاني، ويسمى إظهاراً حَلْقياً.

أحرف الإظهار: هي أحرف الحلق، وقد جمعت في أوائل كلمات شطر البيت التالي: «أخي هاك عِلماً حَازه غير خاسر»، فهي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين والخاء، فإذا وقع حرف من هذه الحروف الستة بعد نون ساكنة أو تنوين يجب إظهار النون الساكنة، أو التنوين، ويكون في كلمة واحدة، أو كلمتين، وإليك الأمثلة:

١ - حرف الهمزة: (وينأون عنه، وما من إله إلا الله، لهم عذابٌ أليم).

٢ ـ حرف الهاء: (وهم ينهون عنه، من هاد، فريقاً هدئ).

٣ ـ حرف العين: (أنعمت عليهم، في جنة عالية، من علق).

٤ ـ حرف الحاء: (تنحتون من الجبال بيوتاً، من حاد الله ورسوله، رزقاً حسناً).

٥ ـ حرف الغين: (فسينغضون إليك رؤوسهم، من غفور رحيم، عطاءً غير مجذوذ).

٦ ـ حرف الخاء: (والمنخنقة، وإن خفتم،/وجوه يومئذ خاشعة).

#### ثانياً: الإدغام.

لغة: إدخال الشيء في الشيء مطلقاً.

واصطلاحاً: إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً من جنس الحرف التالي يرتفع اللسان به ارتفاعة واحدة.

حروف الإدغام: حروف الإدغام ستة حروف مجموعة فِي كلمة "يَرْمِلُون" (١). أقسام الإدغام:

- ١ ـ إدغام بغنة، وحروفه: (الياء، والنون، والميم، والواو) وهي مجموعة في كلمة «ينمو». فإذا وقعت النون الساكنة، أو التنوين في كلمة، وجاء بعدهما في كلمة أخرى أحد هذه الحروف وجب إدغام النون الساكنة أو التنوين إدغاماً بغنة، مع تشديد حرف الإدغام بقدر حركتين، وبهذا تسقط ذات النون والتنوين وتبقى الغنة.
  الأمثلة:
- أ \_ ﴿إِنْ يُرِيدا إصلاحاً﴾ تقرأ: ﴿إِيُّرِيدا إصلاحاً﴾ فالنون في كلمة (إنْ) ساكنة، والياء بعدها من حروف الإدغام بغنة، فتسقط النون وتبقى الغنة مع ظهور التشديد.
- ب \_ ﴿ وما بكم منْ نعمة ﴾ تقرأ: ﴿ وما بكم مِنَّعمة فمن الله ﴾ النون في حرف الجر (من) ساكنة، فالنون بعدهما في أول كلمة (نعمة) من حروف الإدغام بغنة فتسقط النون، وتبقى الغنة على ظهور التشديد.
- جــ ﴿منْ ماء﴾ تقرأ: ﴿مِمَّا﴾ النون في حرف الجر (من) ساكنة، والميم في أول كلمة (ماء) من حروف الإدغام بغنة، فتسقط النون، وتبقىٰ الغنة مع ظهور التشديد.
- د \_ ﴿منْ وال﴾ تقرأ: ﴿مِوَّال﴾ النون في حرف الجر (من) ساكنة، والواو في أول كلمة (وال) من حروف الإدغام بغنة، فتسقط النون، وتبقى الغنة مع ظهور التشديد.
- ٢ ـ إدغام بغير غنة، وحروفه: «اللام، والراء» فإذا وقعت النون الساكنة أو التنوين في
   كلمة، وجاء بعدهما في كلمة أخرى أحد هذين الحرفين وجب إدغام النون
   الساكنة أو التنوين إدغاماً بغير غنة، مع التشديد على اللام والراء.

<sup>(</sup>١) الرَّمَل: هو المشي السريع.

#### الأمثلة:

- ﴿ فَمَنْ لَم يَجِدِ ﴾ تقرأ ﴿ فَمَلّم يَجِد ﴾ و ﴿ مِن رَبٍّ رَجِيمٍ ﴾ آيس: ١٥] تقرأ: ﴿ مَرّبرً حيم ﴾ ، ومن الأمثلة أيضاً على الإدغام بغير غنة «اللام والراء» ﴿ وأنّ لو استقاموا ﴾: النون ساكنة ، واللام حرف إدغام بغير غنة ، فتقرأ: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُوا ﴾ [الجن: ١٦] مع التشديد على حرفي اللام والراء ، ومثال آخر مع الراء : ﴿ بشراً رسولا ﴾ [الإسراء: ٣٣-٩٤] التنوين في كلمة (بشراً) تنوين فتح ، وهو نون ساكنة زائدة ، والراء حرف إدغام بغير غنة ، فتقرأ : ﴿ بشررً سولا ﴾ .

أما النون في قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ مَنْ كَاتِ ﴾ [القيامة: ٢٧] فهذه تستثنى من القاعدة على رواية حفص من طريق الشاطبية فتظهر النون مع سكتة (١)، ثم نبدأ القراءة براء مفتوحة غير مشددة (٢)، كذلك إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، فلا تدغم النون الساكنة، بل يجب الإظهار، ويسمى إظهاراً مطلقاً، وقد ورد هذا في أربع كلمات وردت في القرآن الكريم وهي: ﴿ دنيا، صنوان، بنيان، قنوان وهذا لورود النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة. ويستثنى كذلك موضعان وردت النون في كلمة، وحرف الإدغام في كلمة أخرى، ومع ذلك يجب الإظهار، وهذان الموضعان هما: أول سورة يس فتقرأ: ﴿ يس إِن وَالقَرْمَانِ المُؤكِمِمِ إِنَّ الله والله والموضع الثاني في أول سورة القلم فتقرأ بإظهار النون كذلك، قال بعدها، والواو من حروف الإدغام بغنة.

ثالثاً: القلب.

لغة: التحويل.

<sup>(</sup>١) السكت: هو قطع الصوت عن آخر الكلمة زمناً دون زمن الوقف بدون تنفس بنية استئناف القراءة في الحال.

ي (٢) انظر: قراءة القرآن برواية حفص، محمد نبهان ص٦٦، ونهاية القول المفيد، محمد مكي ص١٢١، ونهاية القول المفيد، محمد حالد منصور ص١٣٧.

واصطلاحاً: جعل حرف مكان حرف مع مراعاة الغنة، ويتجلى بقلب النون الساكنة أو التنوين قبل الباء وبهذا يتضح أن للقلب حرفاً واحداً فقط، وهو الباء إذا كان متحركاً، ووقع بعد النون الساكنة أو التنوين، سواء كان في كلمة، أو في كلمتين مثال ذلك:

مثال القلب في كلمة واحدة: ﴿لَيُنْبَذَنَ ﴾ وتقرأ: ﴿لَيُمْبَذَن ﴾ والنون الساكنة والباء المتحركة، وقعتا في كلمة واحدة، فقلبت النون الساكنة فيما دون تشديد مع غنة بمقدار حركتين، ومثال ما جاء القلب في كلمتين: ﴿مِنْ بَعْد ﴾ وتقرأ: ﴿مِمْبَعْد ﴾ فالنون ساكنة في حرف الجر (من) والباء بعدها متحركة في كلمة (بعد) فتقلب النون الساكنة ميماً شفوية دون تشديد على الباء، أو الميم مع غنة بمقدار حركتين (١).

رابعاً: الإخفاء.

لغة: الستر.

واصطلاحاً: النطق بحرف ساكن عارٍ عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، مع مراعاة الغنة في الحرف الأول مقدار حركتين.

أحرف الإخفاء خمسة عشر حرفاً، وهي أول حرف من كل كلمة في هذا البيت من متن السلسبيل الشافي وهو قوله:

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دُمْ طَيِّباً زِدْ في تقى ضع ظالماً

ويقع الإخفاء في كلمة، وفي كلمتين، مثاله في كلمة واحدة: ﴿وانصرنا﴾ والنون ساكنة، والصادر من أحرف الإخفاء، لذا تلفظ النون الساكنة بغنة تخرج من الخيشوم بمقدار حركتين دون تشديد النون، وهنا وقع الإخفاء في كلمة واحدة مثاله في كلمتين: ﴿قولاً سديداً﴾ فتنوين الفتح جاء بعده حرف من حروف الإخفاء وهو السين، لذا يلفظ تنوين الفتح بغنة تخرج من الخيشوم بمقدار حركتين دون تشديد التنوين، وهنا وقع الإخفاء في كلمتين (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية القول المفيد، محمد مكي ص١٢٣، وقراءة القرآن، محمد شرمان ص٧١، وتنقيح الوسيط د. محمد خالد منصور ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر قراءة القرآن، محمد شرمان ص٦٩، وتنقيح الوسيط، د. محمد خالد منصور ص٢٥.

#### (٦) باب التعريف

٢٦ الإظهارُ أنَ تُخْرِجَ كُلِّ حَرْفِ مِنْ مَخْرِجٍ مِنْ غَيرِ غَنِّ الحَرْفِ
 ٢٧ وَاللَّفْظِ بِالحَرْفَينِ حَرْفاً وَاحدا ومُشَدداً كَالثَّاني إدْغَامٌ بَدَا
 ٢٨ وَجَعْلُ حَرْفٍ فِي مَكَانِ الآخَرِ مِنْ غُنَّةٍ فِيه فَإِقْلَابٌ دُرِي
 ٢٨ وَأَمَّا الإِخْفَاءُ فَحَالٌ بَيَنَ الإظهارِ والإدْغَامِ قَدْ رَوَيْنَا

بعد أن بَيْنَ المصنّفُ أحكامَ النون الساكنة، والتنوين في الأبيات السابقة مباشرة، جاء في هذه الأبيات الأربعة بتعريف مستقل لكل منها كي يُوضِّح كل حكم من الأحكام التي وضحناها، وعرفناها بالأمثلة في الأبيات السابقة مباشرة، لذا لم نجد حاجة لإعادة تعريف الإظهار، والإدغام، والإقلاب، والإخفاء مرة ثانية، ففي شرح الأبيات السابقة الشرح الكافي لها، مع الأمثلة لكل منها بالتفصيل.

#### (٧) باب حكم النون والميم المشددتين

٣٠ إِنْ شُدَدَتْ نُسونٌ ومِيسمٌ غُنَسًا وَصُلِاً وَوَقْفَا كَسَأَنَمَهُ نَ ٣٠ وَمُ إِنْ شُدَدَا وَاخْدَرُ لِمَا قَبْلَهُمَا أَنْ تَمْدُدَا وَاخْدَرُ لِمَا قَبْلَهُمَا أَنْ تَمْدُدَا

في هذين البيتين يُوضِّح الناظم حكم النون، والميم المشددتين فيقول: يجب إظهار غنة النون والميم المشددتين في حالتي الوصل والوقف، ويُسمىٰ كل واحد منهما حرف غنة مشدداً، ثم يحذِّرُ المصنف من مَدِّ الحرف الذي يكون قبل النون والميم المشددتين، لئلا يتولَّد من ذلك حرفُ مدَّ آخر ولذلك قال: «واحذر لما قبلهما أن تمددا» أي: قبل النون والميم المشددتين مثل: «فأتمَّهُنَّ»(١).

<sup>(</sup>١) انظر السلسبيل الشافي، سعيد سمور ص٨.

#### (٨) باب أحكام الميم الساكنة

٣٢ وَالْمِيسَمُ إِنْ تَسْكُنْ لَهَا أَخْكَامُ الْإِخْفَاءُ والْمِظْهَارُ والْمِدْغَامُ ٣٣ وَأَظْهِرَنْها عِنْدَ ما سِواهُما ٣٣ فَأَخْفِ عِنْدَ البا وَفِي المِيمِ ادْغِمَا وأَظْهِرَنْها عِنْدَ ما سِواهُما ٣٤ وَإِنْ رَأَيْتَ الْمِيسَمَ قَبْلَ الفَاءِ أَوْ قَبْلُ وَاوِ احْدَرُ مِنَ الْإِخْفَاءِ

في هذه الأبيات الثلاثة يُوضِّعُ الناظم أحكام الميم الساكنة إذا وقعت قبل حرف من حروف الهجاء ما عدا الألف اللينة، لأن ما يقع قبل الألف لا بد أن يكون مفتوحاً، وإليك البياذ.

للميم الساكنة قبل حروف الهجاء ما عدا الألف ثلاثة أحكام نوضحها فيما يلي:

- ١ الإخفاء: ويسمىٰ إخفاء شفويا، ويكون إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء المتحركة فقط، فَيُنطَقُ حرفُ الميم علىٰ صفةٍ بين الإدغام والإظهار مع مزاعاة الغنة في الميم بمقدار حركتين، ولذلك سمي إخفاء شفوياً مثل: ﴿وهم بالآخرة﴾، وتقرأ: ﴿وهمبلآخرة﴾ ومثل: ﴿ترميهم بحجارة﴾ تقرأ: ﴿ترميهم بحجارة﴾.
- ٢ ـ الإظهار: وهو إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة كاملة، ولا وقف ولا سَكْتِ ولا تشديد، ويسمى إظهاراً شَفَوياً، ويكون مع غير الباء والميم من حروف الهجاء مثل: ﴿لهم عند ربهم﴾ ومثل: ﴿وهم راكعون﴾ ثم يوضح البيت الثالث أن أشد حالات الإظهار أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الفاء أو الواو، فهنا احذَرْ من الإخفاء مثل: ﴿وهم فيها﴾ و﴿هم وأزواجهم﴾.
- ٣ ـ الإدغام: وهو إدخال الميم الساكنة بحرف متحرك بعدها بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً، مع الغنة (١) بمقدار حركتين، ويسمى إدغاماً شَفَوياً؛ لأن الميم حرف شفوي، وهو أيضاً إدغام مثلين صغير، وله حرف واحد هو الميم مثل: ﴿الْعُمهُمُنْ﴾، ﴿ولهمْ مَا﴾ فتقرأ: ﴿لهُمّا﴾(٢).

<sup>(</sup>١) الغنة: صوت لطيف لذيذ مركّب في جسم النون والميم ومخرجها الخيشوم.

<sup>(</sup>٢) انظر السلسبيل الشافي، سعيد سمور ص٨، وقراءة القرآن برواية حفص محمد نبهان ص٧٢.

#### (٩) باب الغنة

٣٥ وَغُنَّةٌ صَوْتٌ لَلْإِيلَا رُكِّبَا فِي النُّونِ والمِيمَ عَلَىٰ مَرَاتِبَا

٣٧ كَامِلَةٌ لَدَىٰ الثَّلاَثَةِ الأُولُ نَاقِصَةٌ فِي الرَّابِعِ اللِّي فَضَلْ

٣٨ وَفَخَّ مِ الغُنَّ مِ الغُنَّ مِ إِنْ تَكَلَّهُ مِا حُرُونُ الاسْتِعْ لاءِ لاَ سِوَاهَا

يبين الناظم الغُّنَّة ومراتبها علىٰ النحو التالي:

الغنة: صوت من الخيشوم.

واصطلاحاً: صوت هوائي يخرج من الخيشوم لا عملَ للسانِ فيه، مُرَكَّبٌ في الميم والنون.

#### أقسام الغنة:

١ \_ الغنة الكاملة: ومقدارها حركتان، وهي على ثلاث مراتب:

- أ \_ في النون والميم المشددتين وهنا تُغَنُّ كلُّ منهما في الوصل والوقف، وسواء وقعت في وسط الكلمة، أو في آخرها، ويسمىٰ كل منهما حرف غنّةٍ مشدداً نحو ﴿النَّاس، وتظنُّون، إنَّ، فأمًا، عمَّ﴾.
- ب \_ في النون والميم المدغمتين إدغاماً بغنة، أو مثلين، مثل: ﴿وَمَنْ يَوْمَنَ، بَرَقٌ يَجِعُلُونَ، مَنْ نَعِمَة، يُومَنُذِ نَاعِمَة، أطعمهمْ من﴾.
- جـ ـ في النون والميم المخفاتين إخفاءً حقيقياً، أو شفوياً، أو إقلاباً، نحو: ﴿من طيبات، أُنْزِل، رسولاً شهيداً، ترميهم بحجارة، كنتم به، من بعد، زوج بهيج﴾.

وهنا يتبعُ التنوينُ النونَ الساكنة بأنواعه الثلاثة: تنوين الضم والفتح والكسر لأن التنوين نون ساكنة تلفظ ولا ترسم. والغنة الكاملة تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق، فَتُفَخَّمُ قبل خمسة أحرف من حروف الاستعلاء، وهي: (الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، القاف) نحو: ﴿مَنْ صد، مَنْ ضَلَّ، مَنْ طَغَيْ، مَنْ ظَلَم، مَنْ قال﴾.

وتُرقَّقُ الغنة بعد أحرف الاستفال، وهي غير حروف الاستعلاء من أحرف الهجاء مثل: ﴿منْ بعد، منْ كان، إنْ شاء، كتابٌ كريم، صعيداً زلقا﴾.

الغنة الناقصة: ومقدارها حركة، أو أقل، وتكون في النون والميم المظهرتين
 إظهاراً حلقياً نحو: ﴿لمنْ خشي، جنة عالية﴾ أو إظهاراً شفوياً مثل: ﴿أنعمت،
 ألم تر، تمسون﴾ أو إظهاراً مطلقاً للنون الساكنة إذا وقع بعدها في كلمة واحدة
 أحدُ حروفِ الإدغام نحو: ﴿قنوان، صنوان، بنيان، دنيا﴾(١)

<sup>(</sup>١) انظر قراءة القرآن برواية حفص، محمد نبهان ص٦٤، والسلسبيل الشافي، سعيد سمور ص٩.

#### (١٠) باب أقسام اللامات وأحكامها

٣٩ وَالسلاَّمُ نَعْسرِيفِيَّسةٌ أَصْلِيَّسة إسْمَيَّــةٌ فِعْلِيَّـةٌ حَــرْفِيَّـةُ وَهْمِى أَنَتْ مُظْهَرَةً وَمُدِغَمَةً ٤٠ فَــلاَمُ أَلْ زَائِــدَةٌ فِــي الكَلِمَــةُ عَقِيمَـهُ) وَأُدْغِمَـتُ فِيمَـا خَلَـفْ ٤١\_ فَأُظْهِرتْ قَبْل (ابْغ حَجَّكَ وَخَفْ دَعْ سُوءَ ظَنَّ زُرْ شَرِيفًا لِلْكَرَمْ ٤٢ ـ طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحِماً تَفُزُ ضِفْ ذَا نِعَمْ وَسَــمِّ إِنْ أَدْغَمْنَهَــا شَمْسِيَّــةْ ٤٣ وَسَــم إِنْ أَظْهَــرْتَهــا قَمْــريّــةْ ٤٤ وأَطْهِ رَنْ أَصْلِيَّةً كَ أَلِهِ وَمِثْلُهَا اسْمِيَّةً كَخَلِسَفِ ٥٤ وَلامُ فِعْدِلِ ثُدمَ حَدِوْفٍ أَظْهِدَا عِنْدَ الحُرُوفِ مَا عَدا لآماً وَرَا قُـلُ جَـاءَ والْتَقَـىٰ وقُلْنَـا بَـلْ طَبَعْ ٤٦ كَقُلْ لَهُمْ قُلْ رَبِّ بَلْ لاَ بَلْ رَفَعْ

أقسام اللامات: اللامات ستة أقسام هي: «تعريفية، أصلية، اسمية، فعلية، حرفية، أمرية».

١ ـ اللام التعريفية: هي لام ساكنة، زائدة عن بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء بها، ولا تدخل إلا على الاسم النكرة فقط.

أحكامها: لها أحد حكمين بالنسبة لما يأتي بعدها من الحروف.

- أ ـ الإظهار: تُظهر اللام إذا وقع بعدها حرف من الحروف المسماة بالقمرية وقد جمعت في قول المصنف: «ابغ حَجَّكَ وخَفْ عَقيمه» وسميت قمرية؛ لأن حرف اللام يظهر معها كما يظهر حرف القاف من القمر مثل: ﴿الأول، الباسط، الغفور، الحكيم، الجبار، الكريم، الودود، الخبير، الفصل، العليم، القدير، اليقين، الملك، الهادي﴾.
- ب ـ الإدغام: الحكم الثاني من أحكام اللام هو الإدغام، أي: تدغم اللام إذا وقع بعدها حرف من حروف الهجاء التالية والمجموعة في أولِ حرفٍ من حروف الكلمات التالية في قول المصنف:

طِبْ ثم صِلْ رحماً تفزْ ضِفْ ذا نِعمْ ﴿ وَغُ سَـُّوءَ ظَـَّنِ زُرُ شَـَّرَيفًا للكَّـرمُ

وتسمىٰ هذه الحروف بالحروف الشَّمْسية لأنها تدغم كحرف الشين في الشمس، الأمثلة: ﴿الطِّيبات، الثّواب، الصّلوات، الرّحمٰن، التّواب، الضّلال، الدّاعي، الذّاريات، النّاس، السّماء، الظّاهر، الزّيتون، الشّمال، الليل﴾.

- ٢ ـ اللام الأصلية: هي لام ساكنة، قبلها همزة قطع في أول الكلمة، ولا تستقيم
   الكلمة بدونها، وحكمها الإظهار دائماً نحو: ﴿أَلَف، أَلُوانَكُم، أَلُسْنَتُكُم﴾.
  - ٣ ـ اللام الاسمية: هي لام ساكنة في وسط الاسم نحو: ﴿صُلْحاً، مُلْكاً، خَلْق﴾.
- اللام الفعلية: هي لام ساكنة في وسط الفعل سواء كان ماضياً أم مضارعاً أم أمراً،
   وحكمها الإظهار إذا وقعت بعد أي حرف من حروف الهجاء ما عدا حرفين
   وهما: «اللام والراء» في الفعل الأمر فقط وهي متطرفة.

#### الأمثلة:

- أ \_ مع الفعل الماضي: ﴿جعلْنا، قلْنا، الْتَفْت، نزلْنا﴾.
  - ب\_مع الفعل المضارع: ﴿يلْهِث، يلْتقطه، يلْعبون﴾
    - جـ ـ مع فعل الأمر: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقِّ، قُلْ سلام﴾.
- اللام الحرفية: هي لام ساكنة وقعت في حرف مُكوّنٍ من حرفين بشرط أن تكون الثانية، مثل: «هل، وبل، ولا تأتي اللام الحرفية في غير هذين الحرفين، ولها معهما حكمان هما:
- أ \_ الإظهار: إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا حرفي \_ اللام والراء \_ مثل: ﴿ هِلْ أَتَاكَ، بِلْ تَوْثُرُونَ، هِلْ تَعْلَم، بَلْ نَتْبِع ﴾ .
- ب ـ الإدغام: إذا وقع بعد اللام الساكنة ـ اللام أو الراء ـ وهما متحركان، نحو: ﴿ لَلَّا بَلْ رَانَ ﴾ ﴿ فَل رفعه، هلْ لكم ﴾ ما عدا موضعاً واحداً وهو قوله تعالىٰ: ﴿ كَلا بَلْ رَانَ ﴾ [المطففين: ١٤] لأن حكمها السكت علىٰ اللام دون تنفس، ثم يأتي بالراء مفتوحة دون إدغام.

٦ - اللام الأمرية: هي لام ساكنة ليست من بنية الكلمة، ويقع بعدها الفعل المضارع مجزوماً بها، ويَكْثُر وقوعها بعد الفاء مثل: ﴿فلْينظر، فلْيكتب، وتقع بعد ألم الواو نحو: ﴿ولْيكتب، ولْيملل، ولْيعفوا، ولْيصفحوا﴾ وتقع بعد أثم العاطفة نحو: ﴿ثمّ ليقضوا، ثمّ ليقطع﴾. وحكمها الإظهار كما مر في الأمثلة السابقة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر قراءة القرآن برواية حفص، محمد نبهان ص٧٥، والسلسبيل الشافي، سعيد سمور ص١٠، وتنقيح الوسيط، د. محمد خالد منصور ص٢٧٥.

#### (١١) باب مخارج الحروف

عَلِي مَلْ الهنبَ ثَلاثِةٍ تَجِيْ وَعِندَ سِيبَويْدْ سِتَّةَ عَشَدرْ مُعْظَمِمُ مَمِنْ يُجَمِوِّدُ القُرِرآنَ عندَ الخَلِيلِ ثَسَابِتٌ فِي العَدُّ وأخْسرَجَا الحُسروفَ مِسنْ سِسوَاهُ مِنْ وَسُطِهِ يَخْدِرْجُ عَيْنٌ حَاءُ والقَافُ مِنْ أَقْصَىٰ اللَّسانِ فَوْقِ والجيم والشِّينُ وَيَا مَنْ وَسُطِهِ من حافَّة اللِّسانِ والأضراس وَبِاليَمِينِ نُطْقُهِا عَسِيرُ وَالنُّونُ مِنْ طَرْفِهِ مِنْ تَحتِها وَأَخْسرَجَ الشِّلاثَ مِنْسه قُطْسرُبُ مِنْه وَمِنْ أَصْل الثَّنايَا العُلْيا مِنْه وَمِنْ فَوقِ الثَّنَابَ السُّفُلَىٰ مِنْ طَرَفَيْهما أَيْ الَّتِي عَلَتْ وَمَع أَطْرافِ الثَّنايَا العُلْيَةِ وغُنَّـةٌ مَخْـرجُهـا الخَيْشُـومُ

٤٧\_ اخْتَلَفَ القُسرّاءُ فسي المَخَسارِج ٤٨ فَهْ عِنْ دَ قُطْ رُبِ أَرْبَعْ عَشَرْ ٤٩ وَمَــ ذُهَـبُ الخَلِيـل وابْنِ الجَــزَديْ ٥٠. وَهُــو الَّــذي جَــري عَلَيْــه الآنَ ٥١ ف الجَوْفُ مخرجُ حروفِ المَدَّ ٥٢ والآخُـــرَانِ الجَـــوفَ أَسْقَطَـــاهُ ٥٣ فالحَلْقُ مِنْ أَقْصَاهُ هَمْنٌ هَاءُ ٥٤ والغَيْـنُ والخَـاءُ بـأَدْنَــىٰ الحَلْـقِ ٥٥ \_ وَالكَافُ مِنْ أَقْصَاهُ أَيْ مِنْ تَحْتِه ٥٦ وَمَخْرِجُ الضادِ لكل الناس ٥٧ ـ وكَوْنُها اليُنسرَى هُوَ الكَثِيرُ ٨٥ \_ وَاللَّامُ أَدْنَاهَا إلى انْتِها لِها ٥٥ والسرَّاءُ مِنْسهُ وَلِظَهْسِ تَقْسرُبُ ٦٠ والطَّاءُ والسِدَّالُ وَتَساءٌ فَهسيَ ٦٦٠ والصّادُ والسرَّايُ وَسِينٌ تُجُلَّىٰ ٦٢ وَالظَّاءُ والسِّذَّالُ وثَاءٌ ثُلُثَتْ ٦٣ و الفَاءُ مِنْ بَاطِنِ سُفْلَى الشَّفَةِ ٦٤ لِلشَّفَتَيْنِ السواقُ بِاءٌ ميسمُ

المخرج: هو موضع تكوين الحرف، وتمييزه عن غيره، وقد تعددت آراء القراء في مخارج الحروف، فهي عند قطرب والفرَّاء أربعة عشر، وعند سيبويه والشاطبي ستة عشر، وعند الخليل، وابن الجَزري سبعة عشر مخرجاً، وتلاحظ أن أبرز علماء اللغة العربية هم الذين تُنسب لهم مخارج الحروف، وعلى رأسهم سيبويه والخليل بن أحمد، وقد حصروها في خمسة أعضاء هي: (الجوف، والحلق، واللسان، والخيشوم) وإليك النعصيل:

الأول: الجوف: فيه مخرج واحد لثلاثة أحرف، وهي حروف المد: «الألف الساكنة والتي قبلها مضموم، والياء الساكنة والتي قبلها مكسور»، مثال الألف: ولا تأتى إلا ساكنة: قال، بات.

ومثال الواو الساكنة المضموم ما قبلها: يقوُّل، ثموُّد.

ومثال الياء الساكنة المكسور ما قبلها: قيل، رحيم.

وقد سُمِّيت حروفَ مَدِّ ولِين.

الثاني: الحلق: وفيه ثلاثة مخارج، لستة أحرف، وهي كما يأتي:

١ \_ أقصى الحلق: ويخرج منه: «الهمزة، والهاء».

٢ ـ وسط الحلق: ويخرج منه: «العين، والحاء».

٣ ـ أدنىٰ الحلق: ويخرج منه: «الغين، والخاء».

الثالث: اللسان: وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفاً، وهاك التفصيل:

- ١ مخرج القاف ـ وهو حرف لَهَوي ـ يخرج من بين أقصىٰ اللسان، وما يحاذيه من الحنك الأعلىٰ.
- ٢ ـ مخرج الكاف ـ وهو حرف لَهوي ـ يخرج من بين أقصىٰ اللسان، مما يلي
   مخرج القاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلىٰ.
- ٣ ـ مخرج الشين، والجيم، والياء غير المديّة وهي الياء المتحركة، أو الساكنة بعد فتح مثل: (شيء) فمخرج هذه الحروف الثلاثة من وسط اللسان وما يليه من الحنك الأعلىٰ.
- ٤ ـ مخرج الضاد ـ وهو حرف استطالة ـ يخرج من بين حافة اللسان اليسرى غالباً مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، وهو من الحروف القليلة التي

يصعب على الكثير، ولذلك ينبغي التنبه لذلك لئلا يتحول إلى الظاء فينتقص المبنى والمعنى، ومثاله: كلمتي (ظلَّ وضَلَّ) ومن أين جاء هذا الفرق بينهما في المعنى، فإن ظل بمعنى: بقي في المكان، وضل بمعنى: انحرف عن الطريق القويم، ورحم الله أستاذنا الجليل صاحب السلسبيل حيث يقول:

ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسر

- ٥ ـ مخرج اللام ـ وهو حرف ذلقي ـ، يخرج من بين حافة اللسان، إلى منتهى طرفه الأيمن والأيسر، وما يحاذيه من اللثة العليا، وهو أوسع الحروف مخرجاً.
- ٦ ـ مخرج النون المظهرة ـ وتخرج من بين حافة اللسان تحت اللام قليلاً، وما
   يحاذيها من لثة الثنايا العليا.
- ٧ ـ مخرج الراء ـ حرف تكرار ـ ويخرج من بين طرف اللسان مما يلي رأسه، مع
   ما يحاذيه من لئة الثنيتين العلويتين.
- ٨ ـ مخرج التاء والدال والطاء ـ وهي حروف نَطْعية ـ وتخرج من طرف اللسان،
   وما يحاذيه من لثة الثنايا العليا.
- ٩ ـ مخرج الزاي والسين والصاد ـ حروف صفير أسلية ـ وتخرج من طرف
   اللسان، ومن فوق الثنايا السفلئ.
- ١٠ مخرج الثاء والذال والظاء ـ حروف لثويّة ـ وتخرج من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا.

الرابع: الشفتان: وفيهما مخرجان لأربعة (١) أحرف ـ وتسمىٰ شَفَوية ـ وهي: الواو، والميم، والباء، والفاء.

<sup>(</sup>١) انظر محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد ص٣٦، والسلسبيل الشافي، سعيد سمور، ص١١، ووقراءة القرآن برواية حفص، محمد نبهان ص٤٥.

- ١ ـ الواو: وتخرج من بين الشفتين مع انفتاح الشفتين، وهذا خاص بالواو وحذف غير المدية.
  - ٢ ـ الميم المظهرة: وتخرج بإطباق الشفتين مع إخراج النّفس من الخيشوم.
    - ٣ \_ الباء: وتخرج كذلك بإطباق الشفتين، ولكن مع قطع النفس.
    - ٤ ـ الفاء: وتخرج من باطن الشفة السفلي، وأطراف الثنايا العليا.

الخامس: الخيشوم: وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم ـ أقصىٰ الأنف ـ وهو مخرج الغنة، وحروف الغنة الميم والنون الساكنتين، سواء كان في الإدغام، أو الإخفاء، أو التشديد، أو القلب للنون الساكنة أو التنوين (١).

<sup>(</sup>۱) انظر قراءة القرآن برواية حفص، محمد نبهان ص٤٦، وتنقيح الوسيط في علم التجويد، د. محمد منصور، ٢٢٠ وما بعدها.

#### (١٢) باب ألقاب الحروف

فَأْحُرُفُ الجَوْفِ اسْمُها جَوْفِيَةُ وَالقَافُ والكَافُ هُما لَهُويَّةُ وَالقَافُ وَالكَافُ هُما لَهُويَّةُ وَالنَّاسِونُ وَرَا ذَلْقِيَّاتُ وَالنَّاسِونُ وَرَا ذَلْقِيَّاتُ وَأَحْسرُفُ الصّفِيسِرِ قُسلُ أَسْلِيَّةُ وَأَحْسرُفُ الشّفَاهِ قُسلُ شَفَويَّةُ وَأَحْسرُفُ الشّفَاهِ قُسلُ شَفَويَّةُ وَأَحْسرُفُ الشّفَاهِ قُسلُ شَفَويَّةً فَهُى حُرُوفُ الجَوْفِ بِالتَّحْقِيق

٦٥ لَلقابُهُ نَ عَشْرَةٌ جَليَّةً

٦٦ وَأَحْسَرُكُ الحَلْسَقِ السُمُهَا حَلْقِيَّسَةُ

٦٧ وَالجِيمُ والشِّينُ ويَما شَجْمِرِيَّةُ

٦٨ وَالطَّاءُ والسِّدَّالُ وتَسَّا نَطْعِيَّةً

٦٩ وَالظَّاءُ والسنَّالُ وثُسا لثْسويَّةُ

٧٠ أمَّا الهَوَائِيةُ يَا صَدِيقي

هذه الأبيات خاصة بتسمية الحروف تبعاً لمخارجها، وهي عشرة ألقاب واضحة جُليَّة وهي كما يأتي:

- ١ ـ الحروف الجَوْفِية: وسميت بذلك لخروجها من الجوف وهو الخلاء في داخل
   الفم، وهي أحرف المد الثلاثة: الألف والواو والياء الساكنة والتي قبلها حركة
   مجانسة لها، ويطلق عليها أيضاً هوائية لخروجها مع الهواء.
- ٢ ـ الحروف الحُلْقية: وهي الحروف التي تخرج من الحلق، وهي التي تظهر معها
   النون الساكنة والتنوين، وهي ستة أحرف: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء،
   والغين، والخاء.
- ٣ ـ الحروف اللَّهَوية: وسميت بذلك لخروجها من قرب اللهاة، وهي قطعة لحم
   صغيرة في آخر اللسان، وهما حرفان فقط: القاف، والكاف.
- ٤ ـ الحروف الشَّجْرية: وسميت شجرية لخروجها من شجر الفم وهو مُنْفَتحُه، وهي ثلاثة أحرف: الشين، والجيم، والياء غير المدية.
- ـ الحروف الذَّلقيّة: وسميت بذلك لخروجها من ذَلْقِ اللسان، وهو طرفه، وهي: ثلاثة أحرف: اللام، والنون، والراء.

- ٦ ـ الحروف النَّطْعِية: وسميت بذلك لخروجها من قرب نَطْعِ الفم، وهو غَارةُ وهي ثلاثة أحرف: الطاء، والدال، والتاء.
- ٧ ـ الاشلية: وسميت بذلك لخروجها من أَسَلَةِ اللسان، أي: من طرفه الرقيق وهي:
   الصاد، والسين، والزاي.
  - ٨ ـ اللَّشَويّة: وسميت بذلك لخروجها من قُرْبِ اللَّثَةَ، وهي: الظاء، والذال، والثاء.
- ٩ ـ الشَّفَوِيّة: وسميت بذلك لخروجها من الشفتين، وهي: الميم، والباء، والفاء، ـ
   والواو غير المدية.
  - ١- الهوائية: وسميت بذلك لخروجها مع الهواء، وهي حروف المد الثلاثة: الألف، والواو، والياء الساكنة والتي قبلها حركة مجانسة لها، وبذلك تكون قد أخذت وصفين، هوائية لخروجها مع الهواء، وجَوفِية لخروجها من الجوف.

## (١٣) فصل في مفهوم المخرج

عَلَىٰ مَقَاطِعٍ لَهَا فِي الفَمِ حَدْ مَعْنَاهُ مَسوْضِعُ خُسروجِ الحَسرُفِ مَعْنَاهُ مَسوْضِعُ خُسروجِ الحَسرُفِ أَصْلِيَّةٌ فَسالشَسانِسي مَمْسرُ مُسَهَّلٌ أَلِسفٌ مُمَسالَسةُ وَأَلِسفُ التَّفْخِيسِمِ قُسلُ بيسانِسي وَأَلِسفُ التَّفْخِيسِمِ قُسلُ بيسانِسي

العلم بأن الحرف صوت اعتمد العرف ال

هذه الأبيات تشتمل أيضاً على بعض التعريفات نوجزها فيما يأتي:

الحرفُ لغةً: الطُّرَفُ، واصطلاحاً: صوتٌ يعتمد علىٰ مقطع محقَّق أو مُقدَّر.

والمقطع المحقق: هو الجزء المعين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين.

والمقطع المقدر: هو الجوف.

أما المخرج لغة: موضع الخروج، واصطلاحاً: موضع خروج الحرف.

أقسام الحروف: تنقسم الحروف إلى قسمين هما:

١ - الحروف الأصلية: وهي حروف الهجاء جميعاً، التسعة والعشرون حرفاً والتي تبدأ بالألف، وتنتهى بالياء.

٢ ـ الحروف الفَرْعِية: وهي التي تخرج من مخرجين، وتتردد بين حرفين وهي خمسة أحرف: الهمزة المسهلة كهمزة ـ أأعجمي ـ في قوله تعالىٰ: ﴿ لَوَلَا فُصِّلَتَ ءَايَنَكُهُ وَ عَرَيِكٌ ﴾ [فصلت: ٤٤]، والألف المُمَالة، كالألف في قوله تعالىٰ: ﴿ فَهَا بِسَـمِ اللّهِ بَعْرِيهِا وَمُرْسَلَها ﴾ [هود: ٤١]، والصاد المشمّة زاياً، كقراءة حمزة في كلمة (الصراط) والياء المشمّة واواً كقراءة الكسائي في كلمة (قيل) والألف المفخمة كالألف في لفظ الجلالة (الله)(١).

<sup>(</sup>١) انظر متن السلسبيل، سعيد سمور، ص١٦، وقراءة القرآن، محمد نبهان، ص٤٧.

#### (١٤) باب المِثلين وأخواتهما

٢٦ إن التقى الحرن ال خطا قسما
 ٢٧ فان توافقا كلا الحرث فين بالمحرفين المحرفين المحرف الم

تتحدث هذه الأبيات عن أقسام الحرفين إذا التقيا خطأ، وهي أربعة أقسام:

- ١ ـ المِثْلان: وهما حَرْفان اتفقا مخرجاً وصفة، واتحدا في الاسم والرسم مثل: ﴿إنه هو﴾ وذلك لالتقاء الهاءين خطاً، ووصفاً ومثل ﴿مناسككم﴾ فقد التقىٰ الكافان خطاً ووصفاً، ومثل ذلك التقاء أي حرفين خطاً ووصفاً كالباءين والدالين والراءين وهكذا.
- ٢ ـ المتجانسان: هما حرفان اتفقا في المخرج، ولكنهما اختلفا في الصفة مثل: الهمزة والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء، والدال والثاء، والظاء والذال، فمخرج كل حرفين من هذه الحروف هو مخرج واحد، والهمزة والهاء مخرج كل منهما من أقصى الحلق، والدال والتاء يخرجان من طرف اللسان، وما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، ومع هذا الاتفاق في المخرج، فإنهما يختلفان في الصفة.
- ٣ ـ المتقاربان: هما حرفان متجاوران في مخرجهما، ومختلفان في صفتهما كحرفي أقصى الحلق، وهما: الغين أقصى الحلق، وهما: الغين

- والخاء، وكالقاف مع الكاف، وهما يقاربان حروف وسط اللسان كالجيم والشين، وكاللام مع الضاد.
- إلى المتباعدان: هما حرفان تباعدا مخرجاً، واختلفا صفة، كحرفي القاف والكاف فهما من أقصى اللسان، مع الدال والتاء مثلاً فهما من طرف اللسان، وطرفه بأنهما متباعدان.
  - وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يتفرع إلىٰ ثلاثة أنواع هي:
- ١ ـ صغير: وهو أن يسكن الحرف الأول، ويتحرك الثاني، وهما متماثلان نحو: ﴿ولكم ما كسبتم﴾ فتقرأ: ﴿ولكما كسبتم﴾، والإدغام الصغير واجب الإدغام مثل: ﴿لنْ نَبرح﴾ و﴿اذهب بكتابي﴾ و﴿قد دخلوا﴾ والأمثلة كثيرة.
- ٢ كبير: وهو أن يتحرك الحرفان المتجانسان معاً كالتاء، والطاء نحو:
   ﴿الصالحات طُوبى﴾ فالتاء، والطاء متجانسان، وجاء كل منهما متحركاً،
   ففي مثل هذا وجب الإظهار.
- ٣\_ مطلق: وهو أن يتحرك الأول ويسكن الثاني عكس الصغير مثل: ﴿أَفْتَطَمُّعُونَ﴾ فقد تحركت التاء، وسكنت الطاء، فحكمهُ وجوبُ الإظهار.
  - وعلىٰ هذا يكون مجموع الأقسام في الجميع اثني عشر قسماً.

#### (١٥) باب الإظهار والإدغام

إِنْ كَانَ أُوَّلٌ مِنَ المَدَّ خَلَا لَا نَحْوِ فِي يَوْمٍ وَلا قَالُوا وَهِمْ وَجُهِانِ إِشْمَامٌ وَرَوْمٌ يُعْنَى وَجُهانِ إِشْمَامٌ وَرَوْمٌ يُعْنَى فِي الْمُعَامِ وَرَوْمٌ يُعْنَى مِنْهُ حُروفاً خَمْسةً لتُعْلَما وَالشَّاءِ كَاذْ ظلمتُمْ وَاللَّذَالُ في الظَّاءِ كَاذْ ظلمتُم كَنَحْوِ هَمَّتْ طَا وأَثْقَلَتْ دَّعا وَاللَّهَ فِي الْمِيمِ الَّتِي فِي الرُّكِبُ أَتَتْ فِيهِانَ إِظْهارٌ عَلَى لللهَ اللَّهُ وَي الْمِيمِ الَّتِي فِي الرَّكِبُ أَتَتْ فِيهِانَ إِظْهارٌ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ فِي الْمَيْمِ اللَّهِ فِي الرَّكِبُ أَتَتْ فِيهِانَ إِظْهالَ وَالْهِا اللَّهِ فِي الْمِيمِ اللَّهِ فِي الْمُعَامِ اللَّهُ وَلَا قَالَمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ الْمُلْعُمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ

٨٤ أَدْغِهمْ مِن الصَّغِيهِ مَا تَمَاثُلاً ٥٨ كَنَحْوِ يُدُرِكُكُم وَنَحْوِ قُلْ لَهِمْ ١٨ كَنَحْوِ يُدُرِكُكُم وَنَحْوِ قُلْ لَهِمْ ١٨ وَجَاءَ فِي - مَالَكَ لاَ تَامَنَا - ٨٧ وَإِنْ تَجَانَسا الصَّغِيسرُ أَدْغِما ١٨ فَالدَّالُ فِي التَّاءِ كَنَحْوِ عُدُنُّم ٨٨ فَالدَّالُ فِي التَّاءِ كَنَحْوِ عُدُنُّم ٩٨ وَالتَّاءُ فِي الطَّاءِ وَفي الدَّالِ مَعا ٩٨ فَالثَّاءُ فِي يَلْهَثْ بِنذَالٍ أَدْغِمتْ ١٩٠ فَالثَّاءُ فِي يَلْهَثْ بِنذَالٍ أَدْغِمتْ ١٩٠ وَما بَقِي يَلْهَثْ مِنْ عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَما بَقِي يَمْن عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَما بَقِي يَعْنَ عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَما بَقِي يَعْنَ عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَما بَقِي يَعْن عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَما بَقِي يَعْنَ عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَما بَقِي عِمْن عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَما بَقِي عِمْن عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَما بَقِي عِمْن عَشْرةِ الأَقْسَامِ ١٩٠ وَمَا بَقِي عَمْن عَشْرةِ الأَقْسَامِ مَا إِلْقَامِ الْعَلْمَ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمَامِ وَمَا بَقِي عِمْن عَشْرةِ الأَقْسَامِ وَمَا بَقِي عِلْمَامِ الْعَلَامِ عَلَيْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَام الْعَلَامِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعِلْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَا

ذكر المصنف في هذه الأبيات اثني عشر قسماً: منها ما حكمهُ الإظهار ومنها ما حكمه الإدغام، وإليك البيان:

#### ١ ـ المدغم: وهو أربعة أنواع:

١ \_ المتماثلان . ٢ \_ المتقاربان .

٣ \_ المتجانسان . ٤ \_ المتباعدان .

ولكل نوع أحكامه الخاصة به، وإليك البيان:

أولاً: المتماثلان، وهما حرفان اتحدا مخرجاً وصفة، كالباءين، والدالين. وله ثلاثة أقسام هي:

١ ـ المتماثلان الصغير: أن يلتقي حرفان متماثلان، الأول ساكن، والثاني متحرك،
 ويشترط في إدغامه ألا يكون الحرف الأول حرف مد مثل: ﴿يدرِكْكُم، ولكمْ ما
 كسبتم وتقرأ: ﴿ولكمّا كسبتم بغُنّة ويجب فيه الإدغام.

وأمثلته كثيرة مثل: الباء مع الباء: ﴿اذهبْ بكتابي﴾، والدال مع الدال ﴿وقد دخلوا﴾ وهكذا. أما إذا كان الحرف الأول حرف مد وجبَ الإظهار مثل: ﴿في يوم﴾

- ﴿اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ فالأول حرف مد ساكن، والثاني متحرك، فُوجبَ الإظهارُ، ويلحق بالمد الطبيعي.
- ٢ \_ المتماثلان الكبير: أن يكون الحرفان المتماثلان متحركين، نحو: ﴿فيه هدىٰ﴾،
   و﴿الرحيم مالك﴾.
- ٣ ـ المتماثلان المطلق: أن يكون الحرفان المتماثلان الأول متحرك، والثاني ساكن
   نحو: ﴿ما نَسْخ من آية﴾ ﴿شقَقْنا﴾ ﴿مَمْنون﴾، وحكمه وجوب الإظهار.
- ثانياً: المتقاربان: أن يلتقي حرفان متقاربان في المخرج والصفة مثل ﴿وَإِذَ زَيَّن﴾ فالذال مع الزاء متقاربان في المخرج والصفة.

أقسام المتقاربين: يقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام، كالمتماثلين وهي:

- المتقاربان الصغير: أن يلتقي الحرفان المتقاربان في المخرج بحيث يكون الأول ساكناً، والثاني متحركاً، مثل اللام الساكنة، والراء المتحركة نحو: ﴿وقلْ ربُ ﴾ تقرأ: ﴿وقرَّبِ ﴾ وحكمها إدغام بغير غنة، وهناك حالات أخرى يقع فيها الإدغام الصغير مثل: القاف مع الكاف: ﴿أَلَم نَخَلُقْكُم ﴾ وتقرأ: ﴿أَلَم نَخَلَقُم ﴾ وتقرأ: ﴿أَلَم نَخَلَقُم ﴾ ومثل: النون الساكنة مع اللام نحو: ﴿وأَنْ لُو ﴾ وتقرأ ﴿وألَو ﴾ وحكمها مع اللام والراء إدغام بغير غنة.
- ٢ ـ المتقاربان الكبير: وهو أن يكون الحرفان المتقاربان متحركين كاجتماع القاف متحركة مع الكاف متحركة أيضاً مثل: ﴿خلقكُم﴾، واجتماع الدال مع السين مثل: ﴿عددَ سنين﴾.
- ٣ ـ المتقاربان المطلق: وهو أن يكون الأول متحركاً، والثاني ساكناً، عكس الصغير
   مثل: أحمل فالهمزة متحركة، والحاء ساكنة، وحكمه وجوب الإظهار.
  - ثالثاً: المتجانسان: أن يلتقي حرفان متفقان في المخرج، ومختلفان في الصفة.
    - أقسام المتجانسين: ينقسم هذا النوع كسابقيه إلى ثلاثة أقسام هي:
- ١ ـ المتجانسان الصغير: وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين ساكناً والثاني متحركاً، وتدغم الحروف التالية مع ما يليها عند المجانسة، وتظهر عند بقية الحروف وإليك بيان ما تدغم:

### أ ـ المخرج الأول: مخرج التاء والدال، والطاء:

- ١ \_ الدال في التاء، مثل: ﴿قد تبين﴾ وتقرأ: ﴿لقد تقطع﴾ وتقرأ: ﴿لقتقطع﴾.
- ٢ ـ التاء في الدال والطاء: ﴿أَثْقَلْتُ دعوا﴾ وتقرأ: ﴿أَثْقَلَدَّعُوا﴾ ونحو: ﴿همت طائفة﴾ وتقرأ: ﴿همت طائفة﴾ وتقرأ: ﴿همت الله وتقرأ: ﴿همَّطًائفة﴾.
- ٣ ـ الطاء في التاء: إدغام ناقص نحو: ﴿أحطْتُ ﴿ وتقرأ: ﴿أَحَتُ ﴾ مع ظهور الاستعلاء الاستعلاء على التاء، ونحو: ﴿بسطت﴾ تقرأ: ﴿بسَتُ ﴾ مع ظهور الاستعلاء على التاء.

#### ب ـ المخرج الثاني: مخرج الظاء والذال والتاء:

- ١ ـ الذال في الظاء نحو: ﴿إِذْ ظَلْمَتُمَ ﴾ وتقرأ ﴿إِظُّلْمَتُمَ ﴾.
- ٢ ـ الثاء في الذال نحو: ﴿ يلهثُ ذلك ﴾ وتقرأ: ﴿ يلهذَّلك ﴾ وهو إدغام جائز ولكن الإدغام أرجح.
- جـ المخرج الثالث: مخرج الميم والباء: تدغم الباء الساكنة في الميم بغنة نحو: ﴿ اركب معنا﴾ وتقرأ: ﴿ اركمَّعنا ﴾ وهو إدغام جائز، ولكن الإدغام أرجح كسابقه.
- رابعاً: المتباعدان: أن يلتقي حرفان متباعدان في المخرج، ومختلفان في الصفة. أقسام المتباعدين:
- ١ ـ المتباعدان الصغير: وهو أن يكون الحرف الأول ساكناً، والثاني متحركاً كالتاء مع
   العين نحو: ﴿تليتُ عليهم﴾ ونحو: ﴿تألمون﴾ فالهمزة متحركة واللام متحركة.
- ٢ ـ المتباعدان الكبير: وهو أن يكون الحرفان المتباعدان متحركين، كالكاف والهاء
   نحو: ﴿فاكهين ﴾ فالكاف متحركة، والهاء متحركة أيضاً، وهما متباعدان في المخرج، ومختلفان في الصفة.
- ٣ ـ المتباعدان المطلق: وهو أن يكون الحرف الأول متحركاً والثاني ساكناً عكس الأول كالحاء والقاف مثل: ﴿الحَقْ﴾ فالحاء متحركة، والقاف ساكنة ونحو: ﴿يخرجون﴾ فالياء متحركة، والخاء ساكنة (١).

<sup>(</sup>١) انظر قراءة القرآن برواية حفص ص٧٧ وما بعدها، والسلسبيل الشافي في ص١٩-٢٠ وتنقيح الوسيط في علم التجويد ص٢٨٩.

#### (١٦) باب المد

٩٢ وعُسرِّفَ المَسدُّ بهَسذا الحَسدُّ

٩٣ حُـرُوفُه وَاوٌ وَيَسا وَأَلَّفُ

٩٤ واللّين مِنْها اليّا وَوَاقٌ سُكِّنا

٥٥ - وَالمدد قُدل أَسْبَابُهُ شَيْئَانِ

٩٦ أَصْلِيْ إِذَا المَدُّ خَلا عَنِ السَّبَبْ

٩٧ وَهَاءُ مُضْمَرِ وَشِبْهِ وُجِدا

٩٨ لَكِنْ مَعا أَرْجِهُ فَالْقِهُ سَكِّنِ

٩٩\_ وتُقْصَـرُ الهَـا عَقِـبَ الإسكانِ

إطَّالَةُ الصَّوْتِ بِحَرْفِ المَدَّ المَدَّ المَدَّ المَدَّ مَنْ جِنْسٍ كَفَا وَفِي وَفُو مِنْ بَعْدِ فَتْحٍ نَحْوَ كَيْفَ قَوْلُنَا مَمْ نُ سُكُونٌ وَلَدَهُ قِسْمَانِ مَمْ نُ سُكُونٌ وَلَدَهُ قِسْمَانِ فَرْعِي إِذَا بُوَاحِدٍ مِنْهُ اصْطَحَبْ بَيْنَ مُحرَّكِيْنَ وَصَلاً امْدُدَا بِيَنْ مُحرَّكِيْنَ وَصَلاً امْدُدَا وَاقْضُرْ لَدَىٰ يَرْضَهُ فَوْقَ المُؤمِنِ وَاقْضُرْ لَدَىٰ يَرْضَهُ فَوْقَ المُؤمِنِ فِي فَيْدٍ فِي الفُرْقَانِ فِي فِي الفُرْقَانِ فِي فِي الفُرْقَانِ

لقد اشتملت هذه الأبيات على بعض التعريفات الهامة، والتي يجب على قارىء القرآن أن يعرفها وهي كما يأتي:

١ \_ تعريف المد لغة: الزيادةُ أو الإطالة.

واصطلاحاً: إطالةُ زمنِ جريان الصوت بحرف المد إذا وقع قبل الهمزة، أو قبل السكون.

#### ٢ \_ القصر لغة: الحبس.

واصطلاحاً: إثبات حرف المد واللين من غير زيادة فيه، ويسمى المد الطبيعي لترك الزيادة أو النقصان في لفظه.

#### ٣ ـ أحرف المد: ثلاثة:

أ ـ الألف: ولا تكون إلا ساكنة، وما قبلها لا يكون إلا مفتوحاً مثل: قال، وباع.
 ب ـ الواو الساكنة بعد ضم مثل: تقول، والمفلخون.

جـ ـ الياء الساكنة بعد كسر مثل: قِيْل، والمستقيم، ويجمعها جميعاً لفظ: نُوْحِيْها. ٤ ـ حرفا اللين: وهما الواو والياء الساكنتين، ومفتوح ما قبلهما مثل كلمتي: خوف
 وبَيْت.

وبهذا يتضح أن الألف لا تكون إلا حرف مد، أما الواو والياء فإذا ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء سُمِّيتا حرفي مَدُّ، أما إذا فُتحَ ما قبلهما سميتا حرفي لين؛ لأن ما قبلهما ليس مختصاً بحركة واحدة، وأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً، ولذلك ثبتت على وجه واحد وهو حرف مد.

٥ \_ أقسام المد: يقسم المد إلى قسمين:

١ ـ أصلى . ٢ ـ فرعي .

أ ـ المد الأصلي أو المد الطبيعي: وهو ما لا تقوم ذاتُ الحرفِ إلا به، ولا يتوقف على سبب الهمزة أو السكون بعده، ومقداره حركتان مثل: قال، يقولُ، قِيل. نلاحظ أن أحرف المد الثلاثة: الألف ساكنة وقبلها فتحة، والواو ساكنة وقبلها ضمة، والياء ساكنة وقبلها كسرة، ولم يأت بعدها همزة، أو حرف ساكن.

ب \_ المد الفرعي: وهو ما زاد عن المد الأصلي بسبب الهمزة، أو السكون يقع أحدهما بعد المد.

جـ \_ أسباب المد الفرعي: للمد الفرعي سببان وهما:

١ ـ الهمزة بحيث تقع بعد حرف المد، أو قبله في بعض الحالات.

٢ ـ السكون، ولا يكون إلا بعد حرف المد، وفي كلمة واحدة، وإليك البيان:

٦ \_ المد بسبب الهمزة: وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ \_ المد المتصل الواجب: وهو أن تأتي الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة ومقداره أربع أو خمس حركات نحو: ﴿للفقراء﴾ و﴿سوء العذاب﴾ و﴿هنيئاً مريئا﴾ وعند تطرف الهمزة تقرأ بالتسكين العارض فيجوز أن تُزادَ حركة فَتُمَدُّ ست حركات جوازاً وهو الأرجح نحو ﴿من غير سوء﴾.

- ب ـ المد المنفصل الجائز: وهو أن يكون حرف المد في آخر الكلمة، وبعده همزة في أول الكلمة التي تلي حرف المد، ويمد أربع حركات أو خمس عند حفص من طريق الشاطبية، وعند غيره يُمَدُّ حركتين فقط، أي: بالقصر. نحو: ﴿ يأيها ﴾ و ﴿ قوا أنفسكم ﴾ و ﴿ في أنفسكم ﴾ .
- جـ المد البدل الجائز: وهو في الأصل همزتان الأولى متحركة، والثانية ساكنة، أبدلت الهمزة الثانية حرف مد نحو: أأدم تصبح آدم، وأأمنوا تصبح آمنوا، وسمي مد البدل لأنه جاء بدلاً من همزة ساكنة، وهي الهمزة الثانية، ويمد بمقدار حركتين على رواية حفص، وعند غيره يمد بمقدار حركتين، أو أربع حركات، أو ست كورش مثلاً، وهناك المد المسمى: الشبيه بمد البدل، ويأخذ الحكم نفسه، وهو أن تقع الهمزة وحرف المد في وسط الكلمة مثل: ﴿رؤوف﴾ و﴿يؤوسا﴾.
- ٧ ـ المد العارض للسكون: وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون في كلمة واحدة وهو
   نوعان: عارض للسكون، ومد اللين.
- أ\_ المد العارض للسكون: وهو مد جائز، ويكون عندما يقف القارىء على حرف بالتسكين، وهو في الأصل متحرك، وقبله حرف مد، نحو: ﴿نستعينْ﴾ ﴿الودودُ﴾ ﴿رب الناسُ﴾ ويُمَدُّ بمقدار حركتين، أو أربع حركات، أو ست حركات، والأرجح عند حفص أن يمد ست حركات.
- ب مد اللين: وهو مد جائز كذلك، ويكون كسابقه، أي: عند الوقوف على حرف بالتسكين، وهو في الأصل متحرك، ولكنه في مد اللين أن تسبق الواو أو الياء بالفتح، في هذه الحالة تمد الواو والياء مدا جائزاً بمقدار حركتين أو أربع، أو ست حركات، وعند حفص الأولى بمقدار أربع حركات نحو: ﴿والصَّيْفُ ﴿خَوْفُ ﴾.

ثم يتعرض المصنف في آخر الأبيات إلى هاء الضمير وهي ضمير المفرد الغائب المذكر، واسم الإشارة إذا وقع أحدهما بين متحركين يوصل في حال الضم بواو،

وفي حال الكسر بياء في اللفظ دون الخط، ويجري في مثل هذا حكم المد الأصلي والفرعي نحو: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم﴾ فهاء الضمير في كلمة (عنده) تمد مدا جائزا، لأن الضمير أشبع بالضم فصار كأنه واو بعدها همزة في كلمة أخرى، وفي (بإذنه) جاء بعدها ياء في كلمة (يعلم) فتشبع الكسرة في الضمير المتصل بكلمة (إذن) كأنها ياء. فإذا وقعت على كلمة (عنده) أو كلمة (بإذنه) وقفت بالسكون مع حذف الواو، والياء نحو (عنده) و(بإذنه) (1).

<sup>(</sup>۱) انظر تنقيح الوسيط في علم التجويد، د. محمد خالد منصور، ص١٧٢، وما بعدها وقراءة القرآن برواية حفص، محمد نبهان ص٥٣ وما بعدها، وهداية القارىء المصفىٰ ص٥٣٠.

# (١٧) باب أحكام المد

١٠٠ لِلْمَدِّ أَخْكَامٌ ثَلاثُ(١) وَاجِبُ ١٠٠ أَنْ تَاتِي الْهَمْزَةُ بَعْدَ حَرفِ مَدْ ١٠٠ وَامْدُدْه أَرْبَعا وَخَمْساً إِنْ تَصِلْ الْعَلَى وَبَسدلُ تَصِلْ الْعَبَارِ مُنْفَصِلًا وَبَسدلُ وَبَسدلُ وَبَسدلُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وَجَائِدِ وَلازِمٌ، فَالوَاجِبُ فِي وَجَائِدِ وَلازِمٌ، فَالوَاجِبُ فِي كِلْمَةٍ مُتَّصِلاً هَدَا يُعَدُ وَخُدُهُمَا إذا وَقَفْتَ واسْتَطِلُ وَعَارِضٌ لِلْوقْفِ فَالمُنفُصِلُ وَعَارِضٌ لِلْوقْفِ فَالمُنفُصِلُ أَرْبَعَةٌ وخَمْسَةٌ يَا صَاحِبِي مَسَدًّ كَامَنوا فَسَمَ بَسَدَلا مَسَدُّ كَامَنوا فَسَمَ بَسَدَلا وَإِنْ أَتَى فَاعْمَلْ بِنَدِلكَ السبب والمَسَدُّ وقْفاً عَارِضُ التَّسْكِينِ والمَسَدُّ وقفاً عَارِضُ التَّسْكِينِ بِالقَصْرِ قِفْ والوَسْطِ والتَّطُويلِ بِالقَصْرِ قِفْ والوَسْطِ والتَّطُويلِ بُمَدُ

أول ما نود التنبيه عليه في هذه الأبيات هو أنها مخالفة لما جاء في السلسبيل الشافي تحقيق الشيخ سعيد سمور، وهذا الاختلاف وغيره في مواضع كثيرة كان من الدوافع القوية لإعادة تحقيق هذا المتن، وقد كانت المخالفة في الكم والكيف، فعددها هنا عشرة أبيات، وهناك ثمانية أبيات ما عدا الثالث والسادس وهما (١٠٢ و١٠٥)، وكثير منها ورد في الأبيات السابقة مباشرة لهذه الأبيات، ولذلك نشرحها باختصار فنقول: نبدأ الأبيات ببيان أحكام المد وهي ثلاثة أحكام: واجب وجائز ولازم.

١ ـ المد الواجب: وهو ما اتفق القراء على مده، واختلفوا في مقداره، وهو المد المتصل الذي يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، ومقدار مده: أربع حركات أو خمس نحو ﴿جاء، وبالسوء، ويضيء﴾ هذا في الأصل، أما عند

<sup>(</sup>١) حذف المصنف تاء التأنيث من العدد ثلاث لأنه يؤنث مع المذكر وهو الحكم وذلك كما يبدو للمحافظة علىٰ الوزن.

الوقف على الهمزة جاز المد فيه أربع حركات، أو خمس، أو ست، أي: جاز فه الأوجه الثلاثة.

### ٢ ـ الجائز: وهو ثلاثة أنواع:

أ - المد المنفصل. ب - مد البدل. ج - المد العارض.

- أ \_ المد المنفصل: أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة أخرى نحو: ﴿يأيها الناس، وفي أنفسكم، وتوبوا إلىٰ الله ﴾ ويمد مقدار أربع حركات، أو خمس أو ست حركات عند الوصل، أما إذا وقفت علىٰ الكلمة الخالية من الهمزة فلا مد.
- ب\_مد البدل: وهو أن تلتقي همزتان الهمزة الأولىٰ متحركة، والثانية ساكنة، وقد فصلنا القول فيه في الأبيات السابقة وأمثلته: ﴿آمنوا، إيماناً، أوتوا﴾ فإن لم يكن من التقاء همزتين الأولىٰ متحركة، والثانية ساكنة فهو شبيه بمد البدل نحو: ﴿رؤوف، ويؤوسا﴾ ويمد بقدر حركتين كالمد الطبيعي إذا لم يأت بعده سبب آخر كالهمزة أو السكون فإن جاء بعده همزة صار مدا متصلاً، أو منفصلاً نحو: ﴿رئاء الناس﴾، وإن كان سكوناً صار عارضاً نحو: ﴿مستهزئون﴾.
- جد \_ المد العارض: وهو أن يأتي بعد حرف المد، أو اللين سُكونٌ عارض للوقف نحو: ﴿نستعينُ، الغفورْ، الناسْ، من خوفْ ﴿ ويمد بالقصر حركتين وبالتوسط أربع حركات، وبالمدست، وهذا مقدم علىٰ غيره عند حفص.
- ٣ ـ المد اللازم: ويطلق عليه: المد اللازم الكلمي المثقل ويأتي إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياً وصلاً ووقفاً، وسمي كلمياً لوقوع الحرف الساكن الأصلي في كلمة واحدة، وسمي مثقلاً لأنّ الحرف الذي بعد حرف المد الطبيعي مشدد نحو: ﴿ولا الضالين، الحلقة، أتحاجُوني﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر نهاية القول المفيد محمد مكي ص١٣٧ وما بعدها، وقراءة القرآن، محمد نبهان ص٥٥ وما بعدها، والسلسبيل الشافيء سعيد سمور، ص٢٢، وتنقيح الوسيط في علم التجويد، د. محمد منصور ص١٧٥ وما بعدها.

# (١٨) باب أقسام المد اللازم

أَرْبَعَ الكَ الكَ الكَ الْمُ الْمُ الْمُ الكَ الكَ اللَّمَ اللْمَلْمَ اللْمَا اللْمَا اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللْمَا اللْمَا اللْمَا اللَّمَ اللَّمَ اللْمَا الْمَا اللْمَا اللْمَا اللْمَلْمَ اللْمَا الْمَلْمَ الْمَا الْمَا الْمُعْمِلْمِ اللْمَا الْمَا

١١٠ وَلاَزِمُ المَ المَ اللهِ أَقْسَامُ اللهِ المَ اللهِ الْفَسَامُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ المُل

هذه الأبيات مخالفة أيضاً لما جاء في السلسبيل الشافي تحقيق الشيخ سعيد سمور، والمخالفة كذلك في العدد فهنا ستة أبيات، وهناك خمسة، والألفاظ هنا غير الألفاظ هناك، ولكن المضمون في النسختين متقارب، ولنبدأ الآن بشرحها:

ينقسم المد اللازم إلى أربعة أقسام نبينها فيما يأتي:

أ ـ مد لازم كلمي مثقل: ومعنىٰ الكلمي: أن يجتمع المد والسكون في كلمة، والمثقل: ما كان سكونه مدغماً نحو: ﴿ولا الضالِّينِ أي: أن يقع بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة مثل: ﴿الحاقّة ﴾، فقد جاء بعد الألف في كل من ﴿الضالِّين، والحاقّة ﴾ حرف مشدد، وهو اللام في الأولىٰ، والقاف في الثانية.

ب ـ مد لازم كلمي مخفف: وهو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصلياً في كلمة واحدة، وهذا النوع يوجد في كلمة واحدة في القرآن الكريم وردت في موضعين:

الأول في سورة يونس، قال تعالىٰ: ﴿ مَ ٓ أَلَّكُنَ وَقَدْ كُنْنُم بِهِ مَ تَسَتَعَجِلُونَ ﴾ [يونس: ٥١]. والموضع الثاني في قوله تعالىٰ: ﴿ مَ ٓ أَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَـ لُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُّفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٩١].

- جـ مد لازم حرفي مثقل: وهو أن يأتي حرف من حروف فواتح السور مركباً من ثلاثة أحرف، الأوسط حرف مد، وبعده حرف ساكن مدغم فيما بعده، ويأتي في اللام والسين إذا أتى بعدهما ميم، وفي هذه الحالة فقط يطلق عليهما مد لازم حرفي مثقل مثل ﴿المه﴾: ﴿ألفُ لامْ مِيمْ وتقرأ: ﴿ألف لا مّيم فالألف لا مَدّ فيها \_ لام \_ تُمَدُّ مداً حرفياً مثقلاً، لأن ما بعد حرف الألف ميم مدغمة بمثلها، فصار منهما حرف واحد مشدد، ومن الأمثلة كذلك ﴿طسم وتقرأ: ﴿طاسيميم فتدغم نون السين في الميم.
- د ـ مد لازم حرفي مخفف: وهو أن يأتي حرف من حروف فواتح السور مركباً من ثلاثة أحرف، الأوسط حرف مد، وبعده حرف ساكن سكوناً أصلياً غير مدغم فيما يليه نحو حرف ـ ن ـ يقرأ نون. وأحرف هذا القسم هي أحرف القسم السابق والمجموعة في قوله: (كم عسل نقص)، والفرق بينهما أن حرف المد الطبيعي يأتي بعده حرف مثقل، وأما المخفف فإن ما بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياً، وغير مدغم فيما بعده مثل: افتتاح سورة مريم ﴿كهيعص﴾ وتقرأ بالمد اللازم المخفف: كاف هَا يَا عينْ صَادْ، ويجوز التوسط في العين (۱)

وفي البيت الأخير ورد لفظ الجلالة ﴿آللهُ في أوله همزتان الأولىٰ للاستفهام ولفظ ﴿آالان﴾ ولفظ ﴿آالذكرين﴾ هذه الألفاظ الثلاثة يجوز في قراءتها وجهان وهما:

أ ـ الإبدال مع المد: عندما تدخل همزة الاستفهام على أحد هذه الأسماء الثلاثة، وكلها مُعَرَّفٌ بأل التعريف فَتُبدل همزة أل التعريف مداً مقداره ست حركات لأنه ملحق بالمد اللازم حكماً بسبب السكون الأصلي، وبهذا يتضح الفرق بين الاستفهام والخبر، فتقرأ بالمد: ﴿ الله ، ءالذّ كرين، ءالآن ﴾ ويسمى مد الفرق، لأنه يفرق به بين همزة الاستفهام، وهمزة الخبر.

ب \_ التسهيل مع القصر: والقصر هنا ترك المد بالكلية وليس المد حركتين هذا هو الوجه الثاني الوارد في قراءة هذه الأسماء الثلاثة وهو بتسهيل الهمزة مع القصر.

<sup>(</sup>١) تسثنيٰ الهاء من الحروف الواقعة في أول سورة مريم فلا تُمد.

# (١٩) فصل في حروف فواتح السور(١)

هناك فرق بين ما روى الشيخ سعيد سمور وبين ما روينا في هذا الباب، من حيث المحتوى وعدد الأبيات فعدد الأبيات عند الشيخ سمور خمسة أبيات وعلى حسب ما روينا أربعة أبيات.

أما حروف فواتح السور فهي الحروف المقطعة التي افتتحت بها سور القرآن الكريم والتي لا يعلم حقيقة معناها إلا الله عز وجل، وجيء بها من أجل إظهار عَجْزِ العرب عن الإتيان بمثل القرآن الكريم مع كون هذه الفواتح هي ذاتها حروف اللغة العربية ومادتها.

117 - جُمْلَةُ أَحْرِنٍ فَواتِحُ الشُّورُ (صِلْهُ سُحَيْراً مِنْ قَطَعْكَ) ٱرْبَعْ عَشَرْ اللهِ مُلَةُ أَحْرِنٍ فَوالتَّطُولِ اللهِ مَلِدَ اللهِ مُلَا اللهُ اللهُ اللهِ مَلَا اللهُ الله

أشار الناظم إلىٰ أحرف فواتح السور وهي مجموعة في قولك: «صله سحيراً من قطعك»، وعددها أربعة عشر حرفاً، وهي تنقسم إلىٰ ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المد اللازم الحرفي المثقل والمخفف، وحروفه «نقص عسلكم»، ومثاله: ﴿صَ ﴾ وتفصيلها: «قَاف».

وحكم هذا القسم أنه يمد بمقدار ست حركات لزوماً، وقد تقدم الكلام في المد اللازم.

إلا في موضعين:

الموضع الأول: العين في أول سورة مريم والشورى، وفيها وللقراء فيها وجهان:

<sup>(</sup>١) شرح الأبيات من (١٦٦-٢٦٨) الدكتور محمد خالد منصور ـ كلية الشريعة ـ الجامعة الأردنية.

الأول: التوسط أربع حركات، والثاني: الإشباع ست حركات، وقد خالفت أخواتها بأن كانت حرفاً ثلاثياً وسطها حرف مد، وهذه الكلمة نَصَّ عليها الناظم.

الموضع الثاني: الميم في ﴿ أَلم ﴾ وتفصيلها: «أَلِفُ لاَمْ مِيْمٌ » في أول سورة آل عمران، ولم يذكرها الناظم، وفيها ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: مَذُّها بمقدار سَتَ حركات وقفاً.

الوجه الثاني: مد الميم بمقدار ست حركات مع الوصل بما بعدها مع فتح الميم، ﴿ أَلَم، الله لا إِله إِلا هو الحي القيوم ﴾.

الوجه الثالث: قصر الميم بمقدار حركتين مع الوصل بما بعدها مع فتح الميم.

القسم الثاني: المد الطبيعي الحرفي، وهو خمسة حروف مجموعة في قولك: «رهطِ حيِّ»، وحكمه: قَصْره بمقدار حركتين، ومثاله: ﴿طه﴾.

القسم الثالث: حرفي ثلاثي من غير مد، وهو لفظ: «ألف»(١).

<sup>(</sup>۱) ابن بالوشة التونسي، الفوائد المفهمة، ص٤٣، ومحمد مكي نضر، نهاية القول المفيد، ١٨١-١٣٨، و د. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص١٨٦-١٩١.

## (٢٠) باب أنواع العارض للوقوف

17٠- وَالوَقْفُ مَـدُّ عارضٌ لَـهُ ومَـدُ ا٢٠- وَالوَقْفُ عَليها بالسُّكونِ كَيف مَرْ ا٢٠- فقِفْ عَليها بالسُّكونِ كَيف مَرْ ١٢٧- وَلا تُجِـرْ رَوْمِاً بسوجه إلاّ ١٢٧- وَلا تُجِرامُ ضَحمُّ الشفَتينسن دُونَ ١٢٨- الاشمسامُ ضَحمُّ الشفَتينسن دُونَ ١٢٨- وَالرَّوْمُ خَفْضُ الصّوْتِ بالمُحَرَّكِ ١٢٥- وَامْنَعْ ليوَجهِ الرَّوْمِ والإشمامِ ١٢٥- وَامْنَعْ ليوَجهِ الرَّوْمِ والإشمامِ ١٢٦- في النَّصْبِ مِيمُ الجَمْعِ طَارِي الشَّكْلِ ١٢٧- والخُلْفُ في هَاءِ الضّمِيرِ بَعْدَ يَا

متصل وعارض من غير مد واشمُم بها رفعاً ورم رفعاً وجَر واشمُم بها رفعاً ورم رفعاً وجَر إن كان هندا الوجه جاز وصلا صوت بعيد نطقبك الشكون يسمعه كدل قسريب مُدركِ في خمسة تأييك في التمام في خمسة تأييك في التمام هذاء مُهونسة شكون أصلي أو واو أو ضحاً وكشر رويا

بدأ الناظم ببيان أنواع الكلمات التي يعرض لها الوقفُ سواء أكان في آخرها مد أم لا، وبيان حكم كل نوع، وذلك علىٰ النحو التالي:

النوع الأول: مد متصل عارض للسكون، وهو المد الواجب المتصل المتطرف الهمز الموقوف عليه، ومثاله: ﴿يشاء ﴾، و﴿السفهاء ﴾، ويجوز في الوقف ثلاثة أوجه: مده بمقدار أربع أو خمس أو ست حركات.

النوع الثاني: مد عارض للسكون، ومثاله: ﴿الرحيم﴾، ﴿الدين﴾، فيجوز فيه ثلاثة أوجه: مد بمقدار حركتين وأربع وست حركات، وهي القصر والتوسط والإشباع.

النوع الثالث: عارض للسكون من غير مد، ومثاله: ﴿الطارق﴾، ﴿الثاقب﴾، فهذا النوع لا مد فيه.

ثم شرع الناظم في بيان حكم الوقف على آخر الأنواع السابقة، وهو ما يسمى عند علماء التجويد بالوقف على آخر الكلمة الصحيحة، وذكر منها:

- الوقف علىٰ الأنواع الثلاثة بالسكون المحض، أي المجرد عن الرِّوْم (١) والإشمام (٢)، وعليه: فَيُوقَفُ علىٰ آخر الكلمة الصحيحة في فيما تقدم في حالة النصب، ـ إلا تنوين النصب، فإنه يبدل ألفاً وقفاً ـ، والرفع، والجر.
- ٢ ـ الوقف على الأنواع الثلاثة بالإشمام: وهو الإشارة بالشفتين إلى الضم بُعيدَ النطقِ بالحرف الساكن، ويجوز في الرفع فقط دون النصب والجر، والإشمام لا يراه الأعمى، ويدركه المبصر.
- ٣ ـ الوقف على الأنواع الثلاثة بالرَّوْم، وهو خفض الصوت بالحركة بتضعيفها، بحيث يؤتى ببعض الحركة، بحيث يسمعه القريب المصغي دون البعيد، وعليه: فإن الأعمىٰ يسمع صوت الروم إذا كان قريباً مصغياً، ويجوز في الرفع والجر، ولا يجوز الرَّوْم إلا في وجه جاز فيه وصلاً، والمد الواجب المتصل جاز فيه وصلاً أربع أو خمس حركات، فيجوز فيه الرَّوْم، دون وجه المد ست حركات؛ فإنه جاز وقفاً فقط، فلم يجز رومه.

ثم ذكر الناظم مواضع امتناع الرَّوْم والإشمام في أواخر الكلم، وهي خمسة:

الموضع الأول: أن يكون آخر الكلمة منصوباً؛ لخفة الفتحة فلو رامها القارىء لذهبت لخفتها، ولأن الإشمام إشارة تختص بالمرفوع دون المنصوب والمجرور، ومثاله: ﴿الصراط﴾.

الموضع الثاني: أن يكون آخر الكلمة ميمَ الجمع عند مَنْ يَصلها من القراء كقالون بخلف عنه، وابن كثير، وأبو جَعفر المدني، فعند وصلها تُحَرَّكُ بواوٍ مدية، ولا يوقف عليها بروم ولا إشمام، ومثاله: ﴿إِنْ كنتمو صادقين﴾، أما إذا وقف عليها فيجوز فيها الرَّوْم والإشمام.

الموضع الثالث: عارض الشكل: ومثاله: ﴿يومئذُ ﴾، ﴿عليهم الذلة ﴾.

<sup>(</sup>١) الرّوم: هو النطق بثلث الحركة ويدخل الروم المجرور والمكسور والمرفوع والمضموم.

<sup>(</sup>٢) الإشمام: هو ضم الشفتين بُعَيْد النطق بالحرف الساكن ويدخل المرفوع والمضموم فقط.

الموضع الرابع: أن يكون آخر الكلمة هاء التأنيث: وهي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، ومثاله: ﴿بالحكمة﴾، و﴿الموعظة﴾.

الموضع الخامس: أن يكون الحرف ساكناً أصلياً، ومثاله: ﴿انشقت﴾، «اقترب﴾(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (۳۱۳، ۱۲۰-۱۲۰، ۱۳۳-۱۰۱)، ومكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع (٤٥:١)، وابن القاصح، سراج المبتدىء شرح الشاطبية، ص٤٨، وزكريا الأنصاري، شرح المقدمة الجزرية، ص٥٠، والضباع، تذكرة الإخوان، ص٢٦، والمرصفي، هداية القارىء، ص٢٦٧، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص١٦١ وما بعدها، ٣٩٧ وما بعدها.

## (٢١) باب صفات الحروف

١٢٨ - صِفاتُ أحرفِ الهِجا سَبْعَ عَسَرْ ١٢٩ - صِفاتُ أحرفِ الهِجا سَبْعَ عَسَرْ ١٢٩ - جَهْرٌ ورَخْوُ واسْتِفَالٌ وانْفِتاحْ ١٣٠ - مَهْمُوسُها (فَحثَّه شَخْصٌ سَكَتْ) ١٣١ - وَبَيْنَ شِدَّةٍ وبَيْنَ الرَّخُو وسَطْ ١٣٠ - وَبَيْنَ شِدَّةٍ وبَيْنَ الرَّخُو وسَطْ ١٣٠ - (صَادٌ وضَادٌ طَا وظَا) إطباقُ ١٣٣ - وللصَّفِيدِ (الصادُ سِينٌ مُهملَةُ ١٣٣ - وللصَّفِيدِ (الصادُ سِينٌ مُهملَةُ ١٣٥ - اللَّينُ (وَاوٌ ثُمَةً يَاءً) عُرفَا

مِنْهُنَّ خَمْسٌ ضدُّ خَمْسٍ تُشَتَهَرْ الْصُماتُ اعْرِفْ ضدَّها بالاتضاحُ اعْرِفْ ضدَّها بالاتضاحُ أَمّا شَدِيدُها (أَجدْ قِطٍ بكَتْ) فِي (لِنْ عُمَر) عُلُوها (قظْ حُصْ ضَغَطْ) وَ(فِيرَّ مِينْ لُيبٍّ) هِي الإذلاقُ وَ(فِيرَّ مِينْ لُيبٍّ) هِي الإذلاقُ زايٌ) وأمَّا (قُطْبُ جيدٌ) قَلْقَلَةُ وَ(الللاَّمُ والرَّا) بانْحِرَافٍ وُصِفا واسْتَطِيلِ الضَّادَ تَحُيزُ يقينا واسْتَطِيلِ الضَّادَ تَحُيزُ يقينا

أشار الناظم إلىٰ أن صفات الحروف الهجائية سبع عشرة صفة.

والصفة لغة: ما قام بالشيء من المعاني حسياً كان كالبياض والصُّفْرة والحُمْرَة، أو معنوياً كالعلم والصدق.

والصفات اصطلاحاً: كيفيات تَعْرِض \_ أي تحدث \_ للحرف عند النطق به، كجريان النَّفَس في الحروف المهموسة والقلقلة والاستطالة، ونحوها.

ثم بدأ الناظم بالقسم الأول: وهو الصفات الأصلية اللازمة التي لها ضِدٌّ، وهي خمس وضدها خمس، عدا الشدة فإن ضدها الرَّخاوة، وبينهما التوسط.

ثم بدأ بتعداد هذه الصفات، وهي: الجهر والرَّخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات، وأضدادها هي: الهمس، وحروفها مجموعة في قولك: «فحثه شخص سكت»، الشدة، وحروفها: «أجد قط بكت»، وحروف التوسط: «لن عمر»، والاستعلاء، وحروفها: «قظ خص ضغط»، والإطباق، وحروفها: الصاد والضاد والطاء والظاء، والإذلاق، وحروفها: «فر من لب».

ثم بدأ بذكر الصفات الأصلية اللازمة التي لا ضد لها، وتعداد حروفها، وما تبقىٰ من الحروف، فهو حروف الصفة الضّدية، وهي:

١ ـ اللين: وحروفها: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما.

٢ ـ الانحراف: وحروفها: «اللام والراء».

٣ ـ التّكرير: وحرفه الراء.

٤ ـ التفشي: وحرفه الشين.

٥ ـ الاستطالة: وحرفها الضاد.

ومعلوم بأن لكل حرف من الحروف خمس صفات على الأقل، وسبع على الأكثر، وقد تكون عدد الصفات ستة، فالتاء مثلاً عدد صفاتها خمس، وهي: الهمس، والشدة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات.

وحرف الشين عدد صفاته ستة، وهي: الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، والتفشي.

وحرف الراء عدد صفاته سبع، وهو الحرف الوحيد الذي تبلغ صفاته سبعاً، وهي: الجهر، والتوسط، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق، الانحراف، التكرير.

## (۲۲) باب معاني الصفات

187- الهَمْسُ جَرْيُ نَفَسِ الحُروفِ السَّدَة لا 187- وَالرَّخُو جَرْيُ الصَّوتِ وَالشِّدَة لا 187- رَفْعُ اللِّسان بِالحُروفِ اسْتَعْلا 187- رَفْعُ اللِّسان بِالحُروفِ اسْتَعْلا 187- الاطبَاقُ إلْصَاقُ اللِّسَانِ بِالحَنَكُ 187- الاذلاقُ خِفَّةُ الحُروفِ وَضْعَا 181- أَمَّا الصَّفِيرُ فَهْوَ صَوْتٌ زائدُ 181- أَمَّا الصَّفِيرُ فَهْوَ صَوْتٌ زائدُ 187- وَصِفْتُ أَلْ تُخْرِجَ بِالسُّهولَةِ 187- وَاللَّيْنُ أَنْ تُخْرِجَ بِالسُّهولَةِ 182 عَدُهِ 186 وَأَمَّا الانْحِرافُ قُلْ فِي حَدِّهِ 187- وَاللَّيْنِ التَّخْرِيسِ أِبالسُّهولَةِ 187 وَانْ تَشَا مُعْنَىٰ التَّفْشِي فَاعْلَمِ 187 وَإِنْ تَشَا مُعْنَىٰ التَّفْشِي فَاعْلَمِ 187 وَإِلاسْتِطَالَة إِنْ أَرِدْتَ حَدَّها إِنْ تَشَا مُعْنَىٰ التَّفْشِي فَاعْلَمِ 187- وَالاسْتِطَالَة إِنْ أَرَدْتَ حَدَّها إِنْ تَشَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِّي التَّفْشِي فَاعْلَمِ 187- وَالاسْتِطَالَة إِنْ أَرَدْتَ حَدَّها اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِّي التَّفْشِي فَاعْلَمِ 187 وَالاسْتِطَالَة إِنْ أَرَدْتَ حَدَّها

الجَهْرُ حَبْسُ نَفَسِهِ المَعروفِ والموسطُ بيّنَ الحَالَيْن خُصِّلا وخَفضُه بها استِفَالٌ يَجْلَى وخَفضُه بها استِفَالٌ يَجْلَى والانْفِتَاحُ فَتْحُ مَا بيّنَ الحنكُ والانْفِتَاحُ فَتْحُ مَا بيّنَ الحنكُ والانْفِمَاتُ ثُقلُهُ مَا بيّنَ الحنكُ بيّنَ الشّفاهِ مَعْ حُرُوفٍ يُوجِدُ هِيَ اضْطِرابُ الحَرْفِ فِي مَخْرَجِهِ هِيَ اضْطِرابُ الحَرْفِ فِي مَخْرَجِهِ مَحْرَفِ فِي مَخْرَجِهِ مَعْنَاهُ مَيْلُ الحَرْفِ عَنْ مخْرَجِهِ مَعْنَاهُ مَيْلُ الحَرْفِ عَنْ مخْرَجِهِ رَأْسِ اللِّسَانِ تَحْطَ بسالمُسرادِ مُعْنَاهُ مَيْلُ الحَرْفِ دَاخِلَ الفَم وَانْتِشَارُ الحَرْفِ دَاخِلَ الفَم هِيَ امْتِدادُ الضَّادِ فِي مَحْرَجِها هِي امْتِدادُ الضَّادِ فِي مَحْرَجِها هِي امْتِدادُ الضَّادِ فِي مَحْرَجِها

شرع الناظم ببيان معاني الصفات في الاصطلاح على النحو التالي:

١ ــ الهمس: لغة: الخفاء، واصطلاً حاً: هو جَرَيان التَّفَس (١) عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج.

٢ ـ الجهر: لغة: الإعلان، واصطلاحاً: هو حبس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج.

<sup>(</sup>١) النفس: هو الذي يجري بدافع الطبع، كالشهيق والزفير، والصوت: هو النفس وزيادة فعل الإنسان بإرادته.

- ٣ ـ الرخاوة: اللين، واصطلاحاً: هو جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج.
- ٤ ـ الشدة: لغة: القوة، واصطلاحاً: هو حبس الصوت عند النطق بالحرف لقوة
   الاعتماد على المخرج.
- التوسط: لغة: الاعتدال، واصطلاحاً: هو جريان بعض الصوت، وحبس بعضه
   عند النطق بالحرف.
- ٦ ـ الاستعلاء: لغة: الارتفاع، واصطلاحاً: رفع اللسان إلىٰ جهة الحنك الأعلىٰ عند
   النطق بالحرف.
- ٧ ـ الاستفال: لغة: الانخفاض، واصطلاحاً: هو خفض اللسان عند النطق بالحرف.
- ٨ ـ الإطباق: لغة: الإلصاق، واصطلاحاً: هو إلصاق طائفة من اللسان جهة الحنك
   الأعلىٰ أكثر من ارتفاعه عند الاستعلاء، فالإطباق استعلاء وزيادة.
  - ٩ ـ الانفتاح: لغة: الافتراق، واصطلاحاً: هو فتح ما بين الحنكين عند النطق بالحرف.
- ١٠ الإذلاق: لغة: طرف الشيء، واصطلاحاً: هو خفة في الحروف يعود على طبيعة تركيبها.
- ١١ـ الإصمات: لغة: المنع، واصطلاحاً: هو ثقل في الحروف يعود إلى طبيعة تركيبها.
- ١٢ الصفير: لغة: صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحاً: هو صوت زائد حاد
   يخرج من بين الشفتين.
- ١٣ـ القلقلة: لغة: الاضطراب، واصطلاحاً: هو اضطراب الحرف واهتزازه في مخرجه.
  - ١٤-اللين: لغة: السهولة، واصطلاحاً: هو خروج حرفيه بسهولة ويسر، ودون كلفة.
- ١٥- الانحراف: لغة: الميل، واصطلاحاً: هو ميل الحرف عن مخرجه إلى مخرج غيره.

- 17ـ التَّكرير: لغة: الإعادة، واصطلاحاً: هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء.
- ١٧ التفشي: لغة: الانتشار، واصطلاحاً: هو انتشار صوت الحرف في مخرجه في داخل الفم.
- 1. الاستطالة: لغة: الامتداد، واصطلاحاً: هو امتداد حافة اللسان عند النطق بحرف الضاد (١).

<sup>(</sup>۱) وانظر: تعداد الصفات، و تعريفاتها: ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، ص٨٦، والنشر في القراءات العشر (٢٠٢١)، وملا علي قاري، المنح الفكرية، ص١٥، والمرصفي، هداية القارىء، ص٧٣، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٢٥٥ وما بعدها.

## (۲۳) باب التجويد ومراتبه

18۸ - تَجويدُكَ القُرْآنِ حَثْمٌ وَاجِبُ 18۹ - لأنَّ رَبِّسي كلَّسفَ الإنْسَسانَ 100 - وَهُسوَ أَنْ تُعْطِسي كسلَّ حَسرُفِ 101 - وَهُسوَ يَسزِيدُ القَارِئِيسَ حُسْنَا 107 - وَمَا لَـهُ ضبطٌ سِوَى التَّكرَادِ 108 - وَجَسوِّدِ القسرآنَ بسالتَّسرْتِيسل

إنْ لَمْ تُجَوِّدُهُ فَأَنتَ مُلْنِبُ بِسِه فَقَالَ رَتِّسلِ القُسرآنَ مَسا يَسْتحِقُه بِكُسلِ القُسرآنَ وَلا يُعسوِّدُ اللِّسَانَ اللَّحْنَسا وَلا يُعسوِّدُ اللِّسَانَ اللَّحْنَسا بالفَم واسْتِمَاعِه مِنْ قَارِي والتَّدُويسِ يا خَلِيلِيْ

يذكر المؤلف وجوب العمل بأحكام التجويد عند تلاوة القرآن الكريم، ودليل الوجوب قوله تعالىٰ: ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ ثَرِّيلًا﴾ [المزمل: ٤]، ورتِّل: فعلُ أمرٍ يقتضي وجوب العمل بأحكام التجويد، ويترتب علىٰ عدم الأخذ بأحكام التجويد الإثم.

والتجويد لغة: التحسين، واصطلاحاً: هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المخرج والصفات بلطف وسهولة دون تكلف، وهو كما قال الحافظ ابن الجزري في «المقدمة الجزرية»:

وُهْـوَ إعْطَـاءُ الحُـرُوفِ حَقَّهـا مِنْ كُـلِّ صِفَةٍ لَهـا ومُسْتَحَقَّهَا والتجويد هو: العلم بأحكام وقواعد لكيفية أداء الكلمات على الكيفية التي أنزلت علىٰ قلب النبي ﷺ.

والتجويد يزيد القارئين والقراءة حسناً، ويُجَنِّبُ الإنسانَ الخطأ في تلاوة القرآن، والقرآن الكريم يعتمد على التلقي عن المشايخ، والتكرار والإعادة، وهو الطريق لضبطه وإتقانه.

ثم يذكر الناظم مراتب التجويد، وهي:

١ ـ الترتبل: وهي الطريقة التي كان يقرأ بها النبي ﷺ، وهي تلاوة القرآن مع إعطاء
 كل حرف حقه، وإخراجه من مخرجه، مع كمال التدبر والخشوع، وهذه المرتبة
 يُرادُ بها التعليم والتدريب، والخشوع والتدبر.

- ٢ ـ التّدوير: وهي القراءة بحالة متوسطة بين مرتبتي الترتيل والحدر مع المحافظة
   علىٰ أحكام التجويد، وعدم الإخلال بها.
- ٣ ـ الحَدْر: هو الإسراع في القراءة مع المحافظة على قواعد التجويد، وهو إدراج القراءة وسرعتها.

ثم إن مرتبة الترتيل هي أفضل المراتب، ثم التدوير، ثم الحدر. قال ابن عبد الرزاق:

الحَـدْرُ والتَّـرتيـلُ والتَّـدْويـرُ الأوْسَـطُ الأتَــمُ فَـالأخِيـرُ

قال ابن الجزري: «الصحيح والصواب ما عليه معظم السلف والخلف: وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها؛ لأن المقصود من القرآن فهمه، والتفقه فيه، والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلىٰ معانيه..»(١).

<sup>(</sup>۱) النشر في القراءات العشر (۲۰۸-۲۰۹)، وانظر هذا الباب: ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، تحقيق الدكتور علي حسين البواب، ص٤٧، وابن يالوشة التونسي، الفوائد المفهمة في شرح المقدمة الجزرية، ص٧، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٨٧، وما بعدها.

## (٢٤) باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد

108 - واللَّحن قسمان جَلي وخَفي المَبْنَى ١٥٥ - أَمَّا الجَلِي فَخَطَأ فِي المَبْنَى ١٥٥ - أَمَّا الجَلِي فَخَطَأ فِي المَبْنَى ١٥٦ - أَمَّا الخَفِي فَخطأ في العُرفِ ١٥٧ - لا يَعْرِفُ الخَفِيْ سِوَىٰ المُجودِ ١٥٨ - حِيَانَةُ اللَّفْ ظِ عِسنِ الجَلِسيِّ ١٥٨ - حِيَانَةُ اللَّفْ ظِ عِسنِ الجَلِسيِّ ١٥٩ - وصَوفت عَسنِ الخَفِي المُشَاعِ ١٩٠ - وَقِيل إِنَّ السوَاجِسبَ الشَرعي المُشَاعِ ١٦٠ - وَقِيل إِنَّ السوَاجِسبَ الشَرعي أَي الصّناعي ١٦١ - وَالوَاجِسبُ الشَّانِي أَي الصّناعي ١٦١ - تَعْلِيسمُ مَسنْ بِطبْعِسه يُجِيسكُ ١٦٢ - أَو كَان مِنْ حُكْمِ الوُقوفِ يُدْرَىٰ المَّدَىٰ المُدَىٰ المُقوفِ يُدْرَىٰ المَّوْقوفِ يُدْرَىٰ

كُلُّ حَرامٌ مَعْ خِلافٍ فِي الخَفِيْ خَلُّ جِسالُ المَعْنَسَىٰ مِنْ غَيْرِ إِخَلالٍ كَتَرُكِ الوَصْفِ مِنْ غَيْرِ إِخَلالٍ كَتَرُكِ الوَصْفِ ويَعَرِفُ الجَلِي كَتَرُكِ الوَصْفِ ويَعَرِفُ الجَلِي كَلُ وَاحِدِ يَدُعُونَه بِالوَاجِبِ الشَّرْعِيِ يَدُعُونَه بِالوَاجِبِ الشَّرْعِي يَدُعُونَه بِالوَاجِبِ الصَّناعِي يَدُعُونَهُ بِالوَاجِبِ الصَّناعِي يَدُعُونَهُ بِالوَاجِبِ الصَّناعِي يَدُعُونَهُ بِالوَاجِبِ الصَّناعِي مَنا فيه إجْمَاعُهُم مَسويّا مَنا فيه إجْمَاعُهُم مَسويّا عَلَي المُنافِي المُنافِ المُنافِي المُنافِي المُنافِ المُنافِي المُنافِي المُنافِ المُنافِي المُنافِ المَنافِ المُنافِ المُنافِ المُنافِ المُنافِ المَنافِ المَنافِ المُنافِ المَنافِ المُنافِ المُنافِ المَنافِ المُنافِ المُنافِ المَنافِ المُنافِ المُنافِ

اللحن لغة: الخطأ ومخالفة الصواب، والميل عنه، وبه سمي الذي يأتي بالقراءة على ضد القراءة الصحيحة المتلقاة عن النبي ﷺ.

واللحن اصطلاحاً: هو الخطأ الذي يطرأ على قراءة الكلمات القرآنية، سواء أكان الخطأ ظاهراً أم خفياً، أخلَّ بالمعنى أم لم يخل.

وقد أشار الناظم إلى قسمي اللحن:

القسم الأول: اللحن الجلي: وهو الخطأ الذي يطرأ على الألفاظ، فيخلُّ بالمبنىٰ والمعنىٰ وعُرْفِ القراءة الصحيحة.

ويحرم تعمده، ويجب على القارىء البعد عنه، ويعرفُ اللحنَ الجلي العالمُ وغير العالم، ولا يحتاج للمتقن حتىٰ يدرك اللحن الجلي لوضوحه واتضاحه، وسهولة معرفته، ويسمىٰ (بالواجب الشرعي)، يأثم من يقع فيه متعمداً.

ومن أمثلة اللحن الجلي:

١ ـ تغيير حركة بأخرى مع تغيير المبنى والمعنى، كضم التاء أو كسرها في قوله تعالىٰ: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة: ٧].

٢ \_ إبدال حرف مكان آخر، ومن أمثلته: إبدال الطاء إلىٰ تاء في قوله تعالىٰ:
 ﴿ ٱلطَّآمَةُ ﴾ [النازعات: ٣٤].

٣ ـ تغيير حركة بأخرى مع عدم تغيير المعنى، ومنه: تحريك الدال بالضم في قوله تعالىٰ: ﴿ لَمْ سَكِلِدُولَمْ يُولَـدُ ﴾ [الإخلاص: ٣].

القسم الثاني: اللحن الخفي: هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة وكيفيتها المتلقاة المتعلقة بالوصف، وكمال الأداء، وإتقان التلاوة، وإتمام الحركات.

وفي حكم اللحن الخفي خلافٌ عند القراء، والصحيح الذي عليه المحققون: أنه يُندب للقارىء أن يجتنب اللحن الخفي، وهو يعتبر من كمال القراءة، وحسن إتقانها، ويسمىٰ بالواجب الصناعي، وأنه لا يأثم من يقع فيه، في حين أن القراء يعتنون بتجنبه عناية بالغة عند تعلم وتعليم القرآن الكريم.

ومن أمثلة اللحن الخفي: تركُ تُوفيةِ الغنات، أو الزيادة على مقدارها، وتكرير الراءات، وتطنين النونات، وتغليظ اللامات في غير محله، وعدم ضبط مقادير المدود على اختلافها، وهذا القسم لا يعرفه إلا المتقنون، الماهرون في التلاوة (١).

ثم أشار الناظم إلىٰ قول آخر في الواجب الشرعي: وهو ما أجمع القراء عليه، كالإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب، وقَصْرِ ما أُجمعَ علىٰ قصره، ومد ما أُجمع علىٰ مده.

<sup>(</sup>۱) وانظر: محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٢٣، وابن الجزري، التمهيد في علم التجويد ص٢٢، د. عبد العزيز عبد الفتاح القارىء، قواعد التجويد، ص٢٧، وعبد الرازق علي موسى، الفوائد التجويدية، شرح المقدمة الجزرية، ص٤٥، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٧٧، وما بعدها.

وأن الواجب الصناعي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: تعليم أحكام التجويد لمن عنده سليقة سليمة، وأداء متميز، أو لمن يقلد هذه الأحكام تقليداً دقيقاً من دون أن يخل بشيء منها.

النوع الثاني: ما يتعلق بأحكام الوقف والابتداء.

النوع الثالث: ما يتعلق بما اختلف فيه القراء من الكلمات.

وعلىٰ هذا القول الأخير في تفسير اللحن الجلي والخفي، فإنَّ حكم اللحن الجلي التحريم، وحكم اللحن الخفي، أنَّ بعضَهُ حرام، وبعضه مكروه (١٠).

<sup>(</sup>١) الشيخ سعيد حسن سمور، شرح السلسبيل الشافي في أحكام التجويد الوافي، ص٧٥-٧٦.

## (٢٥) باب أركان القرآن

هناك فرق بين ما روى الشيخ سمور وما روينا من حيث المحتوى وعدد الأبيات، فعدد الأبيات لدى الشيخ سمور ثلاثة وعلى ما روينا بيتان.

178- اعْلَمَ أَخِمَى بِسَأَنَّ لِلْقُرِرَانِ ثَلِاثَةً تَسَأْتِمِ مِسْ الأرْكَسانِ 178- اعْلَمَ أَخِمَى بِسَأَنَّ لِلْقُرِرَانِ وَصِحَّةُ الإسْنَمَادِ فِيمَا تَعْرِفِ 170- تَمُوافُقُ النَّحُو وخَطِّ المُصْحَفِ وصِحَّةُ الإسْنَمَادِ فِيمَا تَعْرِفِ

يشير الناظم في هذا الباب إلى أركان القراءة المتواترة الصحيحة، وهي التي ذكرها الأئمة القراء، وهي ثلاثة أركان:

الأول: موافقة وجه من وجوه اللغة العربية.

الثاني: موافقة خط ورسم المصحف الذي أمر برسمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما يتعلق به من قواعد كالزيادة والنقصان والإبدال والهمز وما فيه قراءتان والمقطوع والموصول، ونحوها.

الثالث: صحة الإسناد، والمقصود هنا السند المتواتر، ولا يكفي عند المحققين من القراء صحة السند فقط، بل لا بد من اشتراط التواتر.

فهذه الأركان الثلاثة التي تُشترط لصحة الرواية القرآنية، ولإثبات القرآن، وما عدا ذلك فهو شاذ لا يُقرأ به، ولا يعتقد قرآنيته (١).

<sup>(</sup>۱) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (۱:۱۱)، ومكي بن أبي طالب، الإبانة عن معاني القراءات، ص٥٧، والصفاقسي، غيث النفع في القراءات السبع، ص١٧، والشيخ عبد الفتاح القاضي، القراءات العشر، وتوجيهها من لغة العرب، ص٧، وما بعدها، ود. محمد بحالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٥٥، وما بعدها.

# (٢٦) باب مراتب التفخيم (١)

177 - وفَخَّمِ اسْتَعْلَا بِتَرتِيبٍ يَفِي الْمَاتُ الْمَاتُ وَ بُعَدَه أَلِفُ الْمَاتُ وَ بُعَدَه أَلِفُ الْمَاتُ وَ بُعَدَه أَلِفُ الْمَاتُ وَ بُعَدَه أَلِفُ الْمَادِ مُصْمُ ومُها وسَاكِن عَنْ كَسْرِ الْمَادِ وَسَاكِن عَن كَسْرِ الْمَادِ وَسَاكِن عَن فَتْحَدَةٍ كَفَنْحَةً

طِبْ ضَيفَ صِدْقِ ظِلِّ قُلْ غَيرَ خَفِي وَدُونَـهُ المَفْتُوحُ من غَيْرِ أَلِفْ مَكْسورُها مُفَخَّمٌ بِالحَصْرِ وَسَاكِنْ عَنْ ضَمَّةٍ كَضَمَّةٍ كَضَمَّةٍ كَضَمَّةٍ كَضَمَّةٍ كَضَمَّةٍ

التفخيم لغة: التسمين والتكثير والتجسيم والتغليظ.

واصطلاحاً: هو عبارة عن تسمين الحرف بجعله في المخرج جسيماً سميناً، وفي الصفة قوياً.

وتقدم أن حروف الاستعلاء هي السبعة التي ذكرها الناظم في أول حرف من حروف الكلمات التالية: «طِبْ: الطاء، ضَيْفَ: الضاد، صِدْقِ: الصاد، ظِلِّ: الظاء، قُلْ: القاف، غَيْرَ: الغين، خَفِي: الخاء».

ويترتب علىٰ استعلاء هذه الحروف تفخيمَها، ومنها ما يكون أشدُّ تفخيماً، وهي حروف الإطباق: الصاد والضاد، والطاء والظاء.

ثم شرع الناظم ببيان مراتب التفخيم، وهي:

المرتبة الأولى: أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحاً بعده ألف، ومن أمثلته: «طاب»، «ضاق»، «صابرا»، «يقاتلون»، «غائبين».

المرتبة الثانية: أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحاً فقط، ومن أمثلته: «طَبع»، «وضَرب»، «صَدقوا»، «ظَل»، «وقَتل»، «وغَفر»، «وخَلق».

<sup>(</sup>۱) وانظر هذا المبحث: ملا علي قاري، المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، ص٣٣، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٩٤، والضباع، تذكرة الإخوان، ص٤٢، والمرصفي، هداية القارىء، ص٢٥١، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٢٥٠–٢٥٤.

المرتبة الثالثة: أن يكون حرف الاستعلاء مضموماً، ومن أمثلته: «وطُبع»، «صُرفت»، «وضُربت»، «يَظُنون»، «قُتل»، «غُلبت»، «خُلقت».

المرتبة الرابعة: أن يكون حرف الاستعلاء ساكناً، وحكم هذه المرتبة، بحسب الحرف الذي قبله.

فإن كان قبل حرف الاستعلاء الساكن حرف مفتوح، أُلحق بمرتبة المفتوح، وهي المرتبة الثانية، ومن أمثلته: «أَصْبرهم»، «يَطْبَع».

وإن كان قبل حرف الاستعلاء حرف مضموم ألحق بمرتبة المضموم، وهي المرتبة الثالثة، ومن أمثلته: «ويُقْتلون»، و«يُطْعمون».

وإن كان قبل حرف الاستعلاء حرف مكسور ألحق بمرتبة المكسور، وهي المرتبة الخامسة، ومن أمثلته: «إطعام»، «اقْتَرَب».

المرتبة الخامسة: أن يكون حرف الاستعلاء مكسوراً، ومن أمثلته: «طِباقا»، «ضِرارا»، «خِفافا».

# (۲۷) باب الترقيق<sup>(۱)</sup>

١٧٠ كَ اللهُ عَلَى الاسْتِفَ اللهِ وَقَلَ وَالْكِلَ اللهِ عَلَى الْبِعْهَ الْحَرْفِ سَابِقِ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِيْمِ اللّهِ عَلَمُ الللّهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ الله

الترقيق لغة: التنحيف.

واصطلاحاً: هو عبارة عن تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفاً، وفي الصفة ضعيفاً.

يأمر الناظم بترقيق كل حروف الاستفال، وهي سوى حروف الاستعلاء، وهي: «خص ضغط قظ»، ولا بد من العناية بالحروف المرققة حين مجاورتها لبعض الحروف المرققة، أو بعض الحروف المفخمة، ومن أمثلة الحروف المرققة، الألف واللام والحاء والميم والدال في قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ ﴾.

ثم يأمر بإعطاء الألف حكم الحرف الذي قبلها تفخيماً وترقيقاً، فإن ذات الألف لا توصف بترقيق ولا تفخيم (٢٠).

فإذا كان قبل حرف الألف حرفٌ مفخم، فيفخّم حرف الألف، ومثاله: «قاتل»، فقد جاءت الألف وقبلها حرف القاف، والقاف من حروف التفخيم، فتفخم الألف.

وإذا كان قبل حرف الألف حرف مرقق، فيرقَّق حرف الألف، ومثاله: «السماء» فقد جاءت الألف وقبلها حرف الميم، والميم من حروف الترقيق، فترقق الألف.

أما بالنسبة للغنة، فإنها تَتْبَعُ ما بعدها تفخيماً وترقيقاً، فإذا جاء بعد الغنة حرف مرقق، ترقق الغنة، ومثاله: «من ذلك»، فترقق الغنة، لكونه جاء بعدها حرف الذال

<sup>(</sup>۱) وانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (۲: ۹۰)، والمرصفي، هداية القارىء، ص۱۱۳، وعبد الرازق علي موسى، الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية، ص۵۷، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد ص٢٥٤، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) د. محمد خالد منصور، تنقبح الوسيط في علم التجويد، ص٠٢٦.

من حروف الترقيق، وإذا جاء بعد الغنة حرف مفخم، تفخم الغنة، ومثاله: ﴿صَفًّا صَفًّا﴾ فتفخم الغنة، ومثاله: ﴿صَفًّا

ثم بدأ الناظم ببيان أحكام اللام من لفظ الجلالة (١)، وتكون اللام من لفظ الجلالة مرققة، ومفخمة، وإن زيد عليه الميم بعد فتحة أو ضمة وذلك كما يلي (٢):

أ ـ اللام المفخمة: تكون اللام من لفظ الجلالة مفخمة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت اللام من لفظ الجلالة قبلها حرف مفتوح مطلقاً، وذلك في صورتين:

الصورة الأولىٰ: أن يكون الفتح حقيقياً، ومثاله: ﴿ شَهِـدَاللّهُ ﴾ [آل عمران: ١٨]، و﴿ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْبَمَ اللّهُمَّ رَبَّنَا ﴾ [المائدة: ١١٤]، و﴿ لَاۤ إِلَكَ إِلَا اللّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، و﴿ لَآ إِلَكَ إِلَا اللّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، و﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ ﴾ [الفتح: ٩٢].

يلاحظ في الأمثلة السابقة وقوع لفظ لام الجلالة بعد فتح حقيقي فيجب التفخيم في هذه الحالة.

الصورة الثانية: أن يكون الفتح حكمياً: ومثاله: ﴿ مَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ ﴾ [يونس: ٥٩]، و﴿ مَاللَّهُ خَيْرًا أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩].

ومعنىٰ كون الفتح السابق للام لفظ الجلالة حُكْمِيّاً: أنه علىٰ كلا وجهي القراءة، وهما: الإبدال<sup>(٣)</sup> أو التسهيل بين بين (٤) يكون الفتح ليس أصلياً، فقد وقعت اللام بعد الهمزة المبدلة ألفاً في وجه الإبدال وبعد الهمزة المسهلة في وجه التسهيل، والألف المبدلة في حكم الفتحة؛ لأنها مبدلة من همزة الوصل المفتوحة في الأصل

2

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (۱۱۲:۲)، وملا على قاري، المنح الفكرية، ص٣٦-٣٣، وابن يالوشة التونسي، الفوائد المفهمة، ص٢٧، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٠١، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٢٦-٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) وإن الأصل فيها عند المحققين: الترقيق فلا تفخيم إلا لموجب عكس الراء؛ فإن الأصل فيها التفخيم على التحقيق، وانظر: ملا علي قاري، المنح الفكرية، ومعه شرح شيخ الإسلام ذكريا الأنصاري، ص٣١، وابن يالوشة التونسي، الفوائد المفهمة، ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) أي: إبدال همزة الوصل الثانية حرف مد هو الألف.

<sup>(</sup>٤) أي: تسهيل همزة الوصل الثانية بين الهمزة والألف.

وكذلك الهمزة المسهلة فإنها في حكم المتحركة بالفتح، ولذلك فُخِّمت اللام في اللهظين على كلا الوجهين من غير خلاف عند القراء.

الحالة الثانية: إذا كانت اللام من لفظ الجلالة قبلها حرف مضموم مطلقاً، ولا يكون إلا حقيقياً، ومثاله: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، و﴿ وَأَنْتُمُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩]، و﴿ رَانَتُمُ لَمَا لَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

وإن السبب الذي من أجله فخمت لام لفظ الجلالة في الصورتين السابقتين: هو عدم وجود موجب الترقيق؛ ولأن الفتحة والضمة يستعليان في الحنك الأعلىٰ(١٠).

ومما ينبغي التنبيه إليه: أن على القارىء أن يحترز من تفخيم الهاء من لفظ الجلالة عند النطق بها، ومثاله: ﴿ إِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَبِيعُ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

وقد نقل الإمام ابن الجزري الإجماع على ما تقدم بقوله: «أجمع القراء، وأئمة أهل الأداء علىٰ تغليظ ـ أي تفخيم ـ اللام من اسم الله تعالىٰ إذا كان بعد فتحة، أو ضمة سواء كان في حالة الوصل، أو مبدوءاً به. . . »(٢).

وقد أشار الحافظ ابن الجزري إلى حالتي تفخيم اللام من لفظ الجلالة بقوله: وفَخُــم الــلامَ مِــنُ اســم الله عـن فَتْـح أو ضَـمَّ كَعَبْـدِ الله(٣)

ب ـ لام لفظ الجلالة المرققة<sup>(١)</sup>: تكون اللام من لفظ الجلالة مرققة في حال وقوع
 اللام بعد كسرة، بشرط أن تكون الكسرة خالصة<sup>(٥)</sup>، سواء أكانت متصلة،.

<sup>(</sup>١) محمد مكى نصر، نهاية القول المفيد، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر (٢:١١٥).

<sup>(</sup>٣) المقدمة الجزرية، باب اللامات، ص٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢:١١٥)، ومما قاله الحافظ في نشره: «فإن كان قبلها كسرة، فلا خلاف في ترقيقها سواء كانت الكسرة لازمة، أو عارضة، زائدة، أو أصلية...» المرجع نفسه وانظر: يالوشة التونسي، الفوائد المفهمة ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) وذلك إخراجاً للام لفظ الجلالة الواقعة بعد الراء الممالة في أحد القولين في رواية السوسي عن أبي عمرو البصري، ومثاله: ﴿ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٩٤] ففي هذه الحالة يجوز ترقيق اللام لعدم وجود الفتحة الخالصة قبلها، ويجوز تفخيمها لعدم وجود الكسرة الخالصة قبلها أيضاً، انظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (١١٦:٢١)، والمرصفي، هداية القارىء ص١٢٤.

ومثاله: ﴿ بِأُلِلَّهِ ﴾ [النساء: ٢٢]، ومثاله أيضاً: ﴿ وَلِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، أم كانت منفصلة أصلية، ومثاله: ﴿ يَتَلُونَ ءَايَئتِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٣]، و﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢]، و﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، أم كانت منفصلة عارضة، ومثاله: ﴿ أَحَدُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلصَّكَمَ كُ ﴾ [الإخلاص: ١-٢].

ورُقِّقت اللامُ من لفظ الجلالة بعد كسرة كراهة التصعد بعد التسفل، واستثقاله له(١).

<sup>(</sup>١) محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٠٠.

### (۲۸) باب الراءات

١٧٧ ـ وَرَقِّ قِ السرَّا حَسالَ الانْكِسادِ المَّا المَانْكِسادِ اللهُ كَانَ أَصْلِيّاً ومَوْصولاً بِهَا ١٧٤ ـ وَفِسرْقٌ الخِسلافُ فِيسه مُسْتَهسرْ ١٧٥ ـ وَرَقِّقسنْ وَقْف المُعَيْسدَ الكَسْرِ ١٧٥ ـ ورَقِّقسنْ وَقْف المُعَيْسدَ الكَسْرِ ١٧٧ ـ والخُلْفُ فِي القِطْر وَفي مِصْرَ أَتَىٰ ١٧٧ ـ وَرَجَّحوا التَّفخيمَ فِي وَقفٍ كُسِرُ ١٧٨ ـ ورَجَّحوا التَّفخيمَ فِي وَقفٍ كُسِرُ ١٧٨ ـ وانْ تَقِفْ بالرَّوْم داعِ الوَصْلا ١٧٩ ـ وانْخف تَكُريسراً بِسراءِ شُدُدَتْ المَسْدُدَتْ

وحال إشكان عنن انكسار وتلئس عُلْو بغد في كلمتها ولكنس عُلْو بغد في كلمتها الأنّ الاشتعادة بعدها النكسر أو يا سكن أو ساكِن عن كسر واختير ما في وصل كل أبنا أو بعد ساكن أتى بعدهما عن غير كسر عكس يشر وندر وندر في وكسل وندر كسر عكس يشر وندر وكسر وكدر أسلا ووقفا وكندا إن سكنت

بدأ الناظم في هذه الأبيات ببيان أحكام الراءات (١١) وقدم فيها حكم الراء المرققة. والراء المرققة لها عدة صور على ما ذكرها في النظم:

الصورة الأولىٰ: أن تكون الراء مكسورة، ومثال الراء المكسورة المخففة: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [التوبة: ٦٠].

الصورة الثانية: أن تكون الراء ساكنة متوسطة، وذلك وفق الشروط التالية:

١ ـ أن يكون قبل الراء كسرة.

٢ ـ أن تكون الكسرة أصلية.

<sup>(</sup>۱) وقد اختلف القراء هل الأصل في إلراء أنها مفخمة أم مرققة، فذهب الجمهور إلى أن الأصل فيها التفخيم، وذهب آخرون إلى أنها عرية عن الوصفين، وبحسب السبب الموجب تكون مرققة أو مفخمة . . . انظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (۲:۲۲، ۲۰۸)، وملا علي قاري، المنح الفكرية، ص٢٥-٣، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٥٥، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٢٦٢-٢٧٧.

٣ \_ أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة.

إن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال، أي: أن لا يكون بعدها حرف من حروف الاستعلاء، ومثال هذه الصورة مستوفية شروطها قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَكُن فَي مِنْ يَةٍ ﴾ [السجدة: ٣٣]، ومثاله: ﴿ إِنَّ هَا وَلَا يَشْرَذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٤]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ٱلْفِرَدَوْسَ ﴾ [المؤمنون: ١١]، و﴿ فِرْعَوْنُ ﴾ [غافر: ٢٦].

علىٰ أنه من المناسب القول: بأن شروط ترقيق الراء الساكنة المتوسطة، لا بد أن تكون كلها موجودة في وقت واحد.

ثم ذكر الخلاف في: «فرقِ» وقد اختلف القراء في تفخيم الراء، وترقيقها إلىٰ قولين (١٠):

القول الأول: ترقيق الراء، وهو قول جمهور القراء، وهو المقدم أداء، والمشهور.

والقول الثاني: تفخيم الراء، وهو قول البعض، وقد وقع في القرآن الكريم في قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٦٣]، والوجهان صحيحان مقروء بهما، "إلا أن النصوص متواترة علىٰ الترقيق» (٢)، وإن الأول أَوْلىٰ بالعمل به إفراداً وبالتقديم جمعاً.

فمن فخم الراء اعتمد على وجود حرف الاستعلاء بعدها، وهي القاعدة المضطردة، ومَنْ رقق الراء اعتمد على وجود حرف الاستعلاء مكسوراً لأنه لما انكسر ضعفت قوته، وانكسرت صولته لتحركه بالكسر المناسب للترقيق، أو أنه أصبحت الراء متوسطة بين كسرين، فيما قبله وما بعده، فيكون وجه الترقيق ضعف الراء لوقوعها بين كسرتين، وقد نبه الحافظ ابن الجزري إلىٰ هذه الملاحظة بقولة:

والخُلْفُ فِي فرقِ لِكَسْرٍ يوجَدُ

<sup>(</sup>١) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (١٠٣:٢)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٩٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢:٣٠٣).

ثم ذكر الناظم حكم ترقيق الراء حال الوقف وذلك إذا كانت الراء ساكنة متطرفة وصلاً ووقفاً، وذلك أن تقع بعد كسرة، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ قُرَّفَاَنْذِرَ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ ﴿ وَمَثَالِهُ فَطَهِرَ ﴾ [المدثر: ٢-٤].

أو كانت واقعة بعد ياء ساكنة، ومثاله: «قدير»، «خبير»، «لا ضير».

أو كانت واقعة بعد حرف ساكن، وليس الساكن حرف استعلاء، ومثاله: «لِذِي حِجْر».

ثم ذكر حكم الراء الموقوف عليها في قوله تعالى: ﴿ أَلْقِطْرِ ﴾ [سبأ: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿ مِّصْرَ ﴾ [يوسف: ٢١] غير المنونة. وفيهما عند القراء وجهان جائزان هما الترقيق والتفخيم مع ترجيح الترقيق في: «قطر»، وترجيح التفخيم في مصر، موافقة لحالة الوصل فيهما، فإن الراء في قطر مكسورة وصلاً، فهي مرققة، والراء في مصر مفتوحة وصلاً، فهي مفخمة.

ثم بدأ الناظم في حكم الراء المفخمة، وذكر منها الصور التالية:

الصورة الأولى: أن تكون الراء مفتوحة أو مضمومة، ومثال الراء المضمومة المخففة: ﴿ وَالرُّكَ عِلَمُ اللهُ وَالرُّكَ عِلَمَ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ول

ومثال الراء المفتوحة المخففة: ﴿ظُهِرًا﴾ [الكهف: ٢٢]، ومثال الراء المفتوحة المشددة: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِيِ ﴾ [الفاتحة: ٣].

الصورة الثانية: الراء الساكنة التي تكون أولاً باعتبار أصلها: وذلك إذا كانت الراء ساكنة واقعة بعد فتح، ولا بد أن تقع بعد حرف عطف، ومثاله: ﴿ وَأَرْفَقَنَا ﴾ [المائدة: ١١٤]، و﴿ وَأَرْحَمْنا ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، أو أن تكون واقعة بعد ضم، وتقع ابتدائياً بعد همزة الوصل، ومثاله: ﴿ أَرَكُسُ ﴾ [صّ: ١٤]، أو أن تكون الراء واقعة بعد كسر، ومثاله: ﴿ أَرَكُسُ ﴾ [صّ: ٢٤]، أو أن تكون الراء واقعة بعد كسر، ومثاله: ﴿ أَرِ النور: ٥٠]، و﴿ يَنبُنَى آرَكَ بُعَنا ﴾ [هود: ٢٤]، و﴿ رَبِّ المؤمنون: ٩٩]، و﴿ لِمَن آرْتَهَنَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

الصورة الثالثة: أن تكون الراء ساكنة متوسطة، وذلك عند تخلف شرط من شروط ترقيقها التي سبق بيانها، ويتحصل وجود الحالات التالية:

- ا يكون قبل الراء فتحة أو ضمة، ومثاله بعد الفتح: ﴿ لَا تَرْفَعُوا ﴾ [الحجرات: ٢]، و﴿ يَرْضُونَكُم ﴾ [البعرة: ٢٩]، و﴿ اَلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٧]، و﴿ اَلْأَرْضَ ﴾ [البعرة: ٢٧]، و﴿ اَلْمَرْضَ ﴾ [البحل: ٣٧]، و﴿ اَلْفَرْقَانَ ﴾ [الرحل: ٣٧]، و﴿ اَلْفَرْقَانَ ﴾ [البرقان: ١]، و﴿ فَرْفَدَةً ﴾ [البرقان: ١]،
- ٢ ـ أن يكون قبل الراء كسرة عارضة، سواء أكانت الكسرة العارضة، والراء في كلمة واحدة، ومثاله قوله تعالى: ﴿ ٱرْجِعُوا ﴾ [يوسف: ٨١]، و﴿ ٱرْكَعُوا ﴾ [الحج: ٧٧]،
   حيث إن همزة الوصل كسرتها عارضة جيء بها للتوصل إلى الساكن، فإذا وصلت الكلمة بما قبلها سقطت همزة الوصل، أم كانت الكسرة العارضة، والراء في كلمتين منفصلتين، ومثاله: ﴿ إِنِ ٱرْتَبَتْمُ ﴾ [الطلاق: ٤]، و﴿ أَمِر الْتَابُوا ﴾ [النور: ٥٠].

٣ ـ أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عنها، ومثاله: ﴿ ٱلَّذِيمِ ٱرْبَضَىٰ ﴾ [النور: ٥٥].

إن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء، ومثاله في قوله تعالىٰ: ﴿ فِرْقَاتِهِ ﴾ [التوبة: ١٠٧]، و﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ [التوبة: ١٠٧]، و﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ [التوبة: ١٠٧]، و﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتَ مِنْصَادًا ﴾ [النبأ: ٢١]، ﴿ لِيَالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤].

### ويشترط حينئذ أمران:

الأول: أن تكون الراء وحرف الاستعلاء في كلمة واحدة: فإن كانا في كلمتين رققت بلا خلاف، ومثاله: ﴿ أَنذِرْ قَوْمَكَ﴾ [نوح: ١].

الثاني: أن لا يكون حرف الاستعلاء مكسوراً، ومثاله: ﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ [التوبة: ٧]، و﴿ قِرْطَاسِ ﴾ [الأنعام: ٧]، و﴿ لَيَالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤].

الصورة الرابعة: أن تكون الراء ساكنة متطرفة وصلاً ووقفاً، وذلك إذا وقع قبلها فتحة، ومثاله: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَنْيَمَ فَلَانَقْهَرْ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَانَنْهَرْ ﴾ [الضحى: ٩-١٠]، و﴿ لَانْذَرْ ﴾ [نوح: ٢٦].

أو إذا وقع قبلها ضمة، ومثاله: ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ ﴾ [النمل: ١٤]، و﴿ وَالرُّحْرَ فَأَهْجُرْ ﴾ [المدثر: ٥]، وتفخم الراء الساكنة المتطرفة وقفاً المتحركة وصلاً، إذا سبقت الراء فتحة أو ضمة سواء تخلل بين الفتحة والضمة ساكن أم لا، ومثاله: ﴿ ٱلْقَمَرُ ﴾، و﴿ يُرِيدُ اللهُ يِكُمُ ٱلْهُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وإذا سبقت الراء ألف المد بشرط نصب الراء المتطرفة، ومثاله: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ [الانفطار: ١٣]، و﴿ سُبْحَكَنَاتُمْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِـدُ ٱلْقَهَكَارُ ﴾ [الزمر: ٤]، فإنها تفخم أيضاً.

وإذا سبقت الراء واو مدية، ومثاله: ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥] و﴿ وَأَنَ ٱللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٧]، فإنها تفخم أيضاً.

ثم ذكر بعض الصور الخلافية تفخيماً وترقيقاً، وأنه يجوز الترقيق والتفخيم في الراء الساكنة للوقف المتحركة في الوصل مع كون الترقيق أرجح، وذلك في الكلمات التالية:

١ ـ الراءات المكسورة التي بعدها ياء محذوفة للتخفيف، ومنه ورد قوله تعالىٰ:
 ﴿ وَنُذُرِ ﴾ في مواضع ستة من سورة القمر [القمر: ١٦، ١٨، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٣٩].
 ٢ ـ الراء في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلنَّالِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [الفجر: ١٤].

ففي المواضع السبعة السابقة يجوز فيها الوجهان: وجه الترقيق وذلك اعتباراً بالأصل، وهو الياء المحذوفة للتخفيف وأجري حينتذ الوقف مجرئ الوصل، ووجه التفخيم وذلك اعتباراً بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء، ولفتح ما قبل الراء في: ﴿ يَسْرِ ﴾، ولضمه في: ﴿ وَنُذُرِ ﴾، إذ هما موجبان للتفخيم.

والتحقيق \_ والله تعالىٰ أعلم \_ أن الراجح في «ونذر» الترقيق عملاً بالأصل، وهو الذي ذهب إليه الإمام ابن الجزري، والإمام الشاطبي، وغيرهما من محققي علم التجويد والقراءات (١١).

<sup>(</sup>۱) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (۲:۱۱۰-۱۱۲)، وابن الجزري، طيبة النشر في القراءات العشر، ص٥٥، وابن القاصح، سراج القارىء، ص١٢٢، وانظر ما حرره شيخنا الشيخ عبد الرازق علي موسىٰ في كتابه: «الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية» فيما لا تجده في كتاب آخر، ص٦٦-٧٠، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ٢٧٤-٢٧٦.

وقد قال أبو عمرو الداني: «فأما الوقف على الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة إذا وقعت طرفا حال وصلها فكالوصل إن رققت فيه فبالترقيق، وإن فخمت فبالتفخيم»(١).

٣ ـ الرّاء في قوله تعالىٰ: ﴿ أَنْ أَسَرِ ﴾ [الشعراء: ٥٧]، وفي قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَسَرِ ﴾ [الدخان: ٢٣]، وذلك لأن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء إذ هما فعلا أمر مبني علىٰ حذف حرف العلة، وهو الياء، والكسرة قبلها دليل عليها.

وإن مما ينبغي التنبه إليه: أن الوجهين وقفا في: ﴿ فَأَسَرِ ﴾ [الدخان: ٢٣]، وجهان جائزان على القراءة بوصل الهمزة أو قطعها على حد سواء وكذلك الحال في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَسَرٍ ﴾ [الشعراء: ٥٢] على القراءة بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان النون فقط، أما على القراءة بوصل الهمزة وكسر النون فيجوز وجه الترقيق ومما يجب ملاحظته: أن حفصاً عن عاصم له الوجهان وقفاً في الراء في كل من الكلمتين؛ لأنه قرأ بقطع الهمزة فيهما (٢).

ثم ذكر أن الراجح في و﴿ ٱلنُّذُرُ ﴾ [القمر: ٥]، و﴿ لِلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٩]، و﴿ لِلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٩]، و﴿ ٱلْفَجْرِّ ﴾ [الإسراء: ٧٨] التفخيم.

ثم نبه الناظم إلى أن القارىء إذا وقف بالرَّوم<sup>(٣)</sup> على الواء المفخمة أو المرققة فإنه يراعي في ذلك الوصل، فإذا كانت الراء مضمومة رامها القارىء مع التفخيم، لأنها مفخمة في الأصل.

وإذا كانت الراء مكسورة رامها القارىء مع الترقيق؛ لأنها مرققة في الأصل.

ثم ختم الناظم باب الراءات بوجوب إخفاء التّكرار في الراء الذي هو صفة لازمة لها، وعند القراء: فإن تكرير الراء معيب، وطريقة إخفاء التّكرار فيها بإلصاق طائفة من اللسان بالحنك الأعلى، وحكم إخفاء تكرير الراء سواء أكانت الراء مشددة أم مخففة أم كانت ساكنة، وذلك في حالتي الوصل والوقف، ومثاله: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ﴾، ﴿ وَمَنْ اللّمَوْمِينَ رَجَالً ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣٧].

<sup>(</sup>١) أبو عمرو الداني، التيسير في القراءات السبع، ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) الروم لغة: الطلب، واصطلاحاً: الإتيان ببعض الحركة، وقال بعضهم: الإتيان بثلث الحركة، ويدخل المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور.

### (٢٩) باب استعمال الحروف

إِنْ كِانَ الاسْتَعالَا بِه مُتَّصِّلاً والمدد حضين وعظميا رهقا اللهُ الطَّــلاقُ الحَمْـدُ أنَــا أغْنَى أَضَاءَتِ ٱصْطَفَى وأَنَّنِى وَلْيُتَلَطِّفُ وَعَلَى إِنَّهِ ظُلِّمُ مَا الله مَوْطِئاً ومَرَضَى والقَمَرُ وَبَعَضُهم بَعْضاً بَعَوضَةً بطر والسواو فيسى يُطَسوَّ قُسونَ ووَطسرُ وسين مُستَقيم يَسْطو يَسْقو وخُضْتُم كَلا ومَا فرَّطْتُم وَصْلاً وإِنْ وَقَفْتَ كَانَ أَبْيَنَا وَلا تُسرغُ قُلسوبنا وضَّحْسهُ خَـوفَ اشتبـاهِهـا بخـاءِ يَخْشـيٰ أنْعمت والمَغْضوبِ معْ ضَلَلْنا خوف اشتباهه بمخطور عصى مِنْ قَبِل ضَمٍّ خَوْفَ أَنْ يَتَّحِدُا والجيم نَحو حَبَّةٍ وحُبِّبً والفَجْـرُ واجْتُثَـتْ وحَـجٌ فَجْـوَةُ والظَّاءَ في وَعَظْتُ حَيْثُ مَرًّا وتَتَــوَفَــاهُــمْ وفِتْنَــةً لَهُــمْ أَحَطْتُ فَرَّطْتُمْ لَئِنْ بِسَطْتَ الادغامُ ذُو التَّمام والنُّقْصَانِ

١٨١ إِيَّا إِنَّ أَنْ تُفَخِّهِ المُستَفِيلا ١٨٢ ـ كالحَقِّ واهْدِنا الصَّراطُ والْتَقَىٰ ١٨٣ والهَمْ رُقِّ قُ مِنْ أَعودُ الهدنا ١٨٤ وَرَاءَهُ أَقُـــولُ إِنْ أَرَادَنـــي ١٨٥ وَلامُ للهِ وَلا الضَّـــا ولكُـــمْ ١٨٦ والميم مِنْ مَخْمَصَةٍ ومَا أَمَرْ ١٨٧ ـ وَبَاءُ بَرْقٍ بَاطِلٍ بِهِمْ صَبرْ ١٨٨ و هاء ان الله فسوقها ظَهَر ١٨٩ وحاء حصحم أحطمت الحق ١٩٠ والتَّاءُ من حَرَصْتُمُ وأَنَضْتُمْ ١٩١ وَبَيِّنِ المُقلْقِ لَمُ المُسَكَّنَا ١٩٢ـ وحَاءُ فاصْفَحْ عَن وَهَا سبِّحْهُ ١٩٣ وَبَيِّن الغَيْن النِّي فِسي يَغْشَى ١٩٤ و و احْرَصْ عَلَىٰ السُّكُونِ في جَعَلْنا ١٩٥ وَخَلَّصَىنُ انْفتاحَ مَحْددوراً عَسى ا ١٩٦\_ وخَلَصِينْ فَتُحِياً وكَسُراً وَرَدَا ١٩٧ وَاحْرَصْ عَلَىٰ الشَّدَةِ وَالْجَهْرِ بِيا ١٩٨\_وَرُبَّ صبْـــرا وابْتَغــــى ورَبــــوةُ ١٩٩ وبيِّ الضَّادَ بنحوِ اضْطُـرَ ٢٠٠ وشِدَة الكاف وتا كَشِرْكِكُمْ ٢٠١ وَبيِّنِ الإطباقُ إِنْ أَدْغَمْستَ ٢٠٢ وقسى ألَم نَخلُقُكُم الوَجْهانِ

بالمقارنة بين ما روى الشيخ سعيد سمور، وما روينا في هذا النظم نجد فروقات كبيرة في هذا الباب، فعدة أبيات ما نقله الشيخ سمور سبعة أبيات، تبدأ من:

وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله تسمم لام لله لنسسا

إلىٰ آخر الأبيات، وهي مغايرة للنقل الذي نقلناه للنظم تغايراً كبيراً من حيث عدد الأبيات فعددها هنا: اثنان وعشرون بيتاً، وقد أغفل النظم السابق مجموعة من القضايا التجويدية في باب استعمال الحروف، علماً بأنه في الشرح قد ذكرها.

وقد بدأ الناظم بتحذير القارىء من تفخيم الحرف المستفل (المرقق)، وذلك إذا جاور حرفاً مستعلياً مفخماً؛ فإن للمجاورة بين الحروف المفخمة والمرققة أثراً على الحروف، والنطق بها، ثم ضرب أمثلة لهذا التجاور بين الحروف<sup>(۱)</sup>، هي:

١ \_ مجاورة الحاء للقاف في: ﴿الحق﴾.

٢ ـ مجاورة الصاد للراء في: ﴿ اهدنا الصراط﴾ .

٣ \_ الحاء للضاد في: ﴿المدحضين﴾.

٤ \_ مجاورة العين للظاء في: ﴿عظيماً ﴾.

٥ \_ مجاورة الهاء للقاف في: ﴿رهقاً﴾.

ثم نبه إلى ضرورة العناية بترقيق حروف الاستفال التالية:

أولاً: الهمزة، ومن أمثلة ترقيق الهمزة: همزة القطع المفتوحة في ﴿أعوذ﴾، و﴿أنا﴾، و﴿وراءه﴾، و﴿أضاءت﴾، و﴿أنني﴾، وهمزة الوصل المكسورة في ﴿اهدنا﴾، و﴿اصطفىٰ﴾، وهمزة الوصل المفتوحة في: ﴿الله﴾، و﴿الطلاق﴾، و﴿الطلاق﴾، و﴿الطلاق﴾،

ثانياً: اللام، ومن أمثلة ترقيق اللام: ﴿شَهُ، ﴿ولا الضالينِ﴾، ﴿ولا مُولكم﴾، ﴿ولكم

<sup>(</sup>۱) انظر هذا المبحث تفصيلاً: ملا علي قاري، المنح الفكرية، ص٢٦-٢٩، وابن يالوشة التونسي، الفوائد المفهمة، ص٢٢-٢٥، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٩٤، والمرصفي، هداية القارىء، ص١١٣ وما بعدها، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٥٤-٢٥٩.

ثالثاً: الميم، ومن أمثلة ترقيق الباء: ﴿مخمصة﴾، ﴿وما أمر﴾، ﴿ما الله﴾، ﴿موطئاً﴾، ﴿مرضى﴾، ﴿والقمر﴾.

رابعاً: الباء، ومن أمثلة ترقيق الباء: ﴿برق﴾، ﴿باطل﴾، ﴿بهم﴾، ﴿صبر﴾، ﴿بعضهم بعضاً﴾، ﴿بعوضة﴾، ﴿بطر﴾.

خامساً: الهاء، ومن أمثلة إظهار الهاء وترقيقها: ﴿إِنَّ اللهِ ، ﴿فُوقُهَا ﴾، ﴿ظهر ﴾. سادساً: الواو، ومن أمثلة ترقيق الواو: ﴿يطوقون﴾، ﴿وطرا﴾.

سابعاً: الحاء، ومن أمثلة ترقيق الحاء: ﴿حصحص﴾، ﴿أحطت﴾، ﴿الحق﴾. ثامناً: السين، ومن أمثلة ترقيق السين: ﴿مستقيم﴾، ﴿يسطو﴾، ﴿يسقون﴾.

تاسعاً: التاء، ومن أمثلة ترقيق المتاء: ﴿حرصتم﴾، ﴿أفضتم﴾، ﴿خضتم﴾، ﴿خضتم﴾، ﴿خضتم﴾،

ثم يأمر الناظم بتبيين السكون في الحروف المقلقلة، وهي حروف: «قطب جد» علىٰ ما سيأتي، في حال كونها موصولة، ومثاله: ﴿يقبل﴾، ﴿يقطع﴾، ﴿يطمع﴾، ﴿يدعو﴾، ﴿يبتغ﴾.

وإن كانت حروف القلقلة موقوفاً عليها فإن القلقلة تكون أبين أي أوضح. وسيكون الحديث في القلقلة على النحو التالي (١٠):

أولاً: مفهومها: هي في اللغة: شدة الهياج، وتجيء بمعنىٰ التحريك، والاضطراب<sup>(۲)</sup>. وعند القراء: اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكناً، بحيث يسمع له نبرة قوية، وقال أبو شامة: «صوت زائد حدث في المخرج بعد ضغط المخرج، وحصول الحرف فيه بذلك الضغط»<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ويقال: الفلقلة: وهي شدة الصوت، والقلقلة: شدة الصياح، وانظر: ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، ص٩١، والنشر في القراءات العشر (٢٠٣:١).

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، لسان العرب، مادة: «قلل»، (۱۱:۷۲۷).

 <sup>(</sup>٣) انظر: محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٥٣، وانظر تعريفات القلقلة، عبد الرزاق علي موسى، الفوائد الجويدية في شرح المقدمة الجزرية، ص٣٨.

وحروفه مجموعة في قولك: «قطب جد».

وسميت بذلك لكونها تتقلقل عند سكونها حتى يسمع لها نبرة قوية ـ أي صوت قوي ـ، وذلك لأنها لما سكنت ضعفت، فيحتاج إلى ظهور صوت قوي حال . سكونها، وهو النبرة القوية.

ثانياً: حالات القلقلة: لا تخلو القلقلة من أن تكون في الساكن الموصول، أو الموقوف، على النحو التالى:

أَ \_ القلقلة في الساكن الموصول: ومثاله: في قوله تعالىٰ: ﴿ يَقْبَلُ ٱلتَّوَبَّةَ عَنْ عِبَادِهِ ۗ ﴾ [التوبة: ١٠١]، وفي قِوله تعالىٰ: ﴿ يَطْبَعُ ﴾ [الأعراف: ١٠١].

ب\_ القلقلة في الساكن الموقوف عليه: وهو لا يخلو أن يكون مخففاً، أو مشدداً، فأما المخفف، فمثاله قوله تعالىٰ: ﴿فَوَاقِ ﴾ [صَ: ١٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿فَوَاقِ ﴾ [صَ: ١٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿أَلْأَحْرَابُ﴾ [صَ: ١٣].

وأما المشدد، فمثاله قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَحُقُ ﴾ [الشورىٰ: ١٨]، وفي قوله تعالىٰ: ﴿ وَتَبُّ ﴾ [المسد: ١].

وإن القلقلة في الساكن الموقوف بقسميه أُبْيَن كما أوضح الناظم ذلك، وهو أوضح من الساكن الموصول، والقلقلة تكون فيه أقوى .

وإلىٰ ذلك أشار الحافظ ابن الجزري بقوله:

وبيَّنَــنْ مُقَلْقَـــلاً إِنْ سَكَنَــا وإِنْ يَكُنْ فِي الوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا (١)

ثالثاً: مراتب القلقلة: مراتب القلقلة أربع، سأرتبها ترتيباً تنازلياً الأقوى فالأضعف كما يلى:

المرتبة الأولى: الساكن الموقوف عليه المشدد، ومثاله: ﴿ يِٱلْحَقِّ ﴿ عَافر: ٢٠]، وتسمىٰ بالقلقلة الكبرىٰ (٢).

<sup>(</sup>١) المقدمة الجزرية: باب استعمال الحروف، ص٦٠

<sup>(</sup>٢) عبّرت بالكبرى ليكون ذلك متسقاً و«الكبيرة والصغيرة» وقد عبر المرصفي عن القلقلة في هذه الصورة بالأكبر.

المرتبة الثانية: الساكن الموقوف عليه المخفف، ومثاله: ﴿ مُحِيطًا ﴾ [فصلت: ٥٤]، وتسمى بالقلقلة الكبيرة.

المرتبة الثالثة: الساكن الموصول، ومثاله: ﴿ يَجَمَّعُ ﴾ [المائدة: ١٠٩]، وتسمىٰ القلقلة الصغيرة.

المرتبة الرابعة: المتحرك مطلقاً، كالطاء، والباء، في قوله تعالىٰ: ﴿ طَبَعَ ﴾ [النحل: ١٠٨].

ومما يجدر التنبيه إليه: أن القلقلة صفة لازمة لحروفها، وأصل القلقلة موجودة فيها، وإن كانت متحركة \_ كما هو واضح في المرتبة الرابعة \_، وسبب ذلك ملازمة صفتي الجهر، والشدة لهذه الأحرف، فلا بد من القلقلة لتحقق سببها المتقدم، وإن كانت أقل من المراتب السابقة، كما أن أصل الغنة ثابت في النون والميم الساكنتين المظهرتين، والمتحركتين الخفيفتين.

رابعاً: كيفية أداء القلقلة: بعد أن بينا معنىٰ القلقلة، وحالاتها، وأقسامها، فما كيفية أدائها؟

هنالك قولان مشهوران عند القراء في كيفية أدائها<sup>(١)</sup>:

القول الأول: أن الحرف المقلقل يميل إلى جنس حركة ما قبله، ولا فرق في ذلك بين كونه ساكناً موصولاً، أو موقوفاً عليه مخففاً، أو مشدداً، وهو القول الأشهر عند القراء، وإليك بعض الأمثلة التي تبينه:

<sup>(</sup>۱) هناك قول ثالث ذكره صاحب العميد في علم التجويد في كيفية أداء القلقلة، حاصله: أن حروف القلقلة تتبع حركة الحرف الذي بعدها؛ لتناسب الحركات، و قد علق العلامة المرصفي على هذا الرأي بقوله: "وإن صح هذا القول فيمكن تطبيقه على الساكن الموصول فقط، نحو: "يبدىء»؛ لأن الساكن الموقوف عليه كحرف الدال في قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ لا يتأتى فيه اتباعه لما بعده؛ بسبب التوقف عليه، أي أن الموقوف الساكن لا حركة بعده»، وانظر: المرصفي، هداية القارىء، ص٨٨، وجاد بدر الدين، ومحمد إبراهيم، المختصر المفيد في علم التجويد، ص١٥-١٦.

- ١ ـ إذا كان ما قبله مفتوحاً، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ لِيَقَطَعَ ﴾ [آل عمران: ١٢٧]،
   و﴿ مَقَعَدِ ﴾ [القمر: ٥٥]، فالقلقلة هنا تتبع ما قبلها، وهي الفتحة في المثال
   السابق، فتميل القلقلة إلىٰ الفتح، وتكون إليه أقرب.
- ٢ ـ إذا كان ما قبله مكسوراً، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ قِبْلَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤]، و﴿ صِدْقٍ ﴾
   [القمر: ٥٥]، فتتبع القلقلة في هذا المثال ما قبلها، وهو الكسر، فتميل إلىٰ الكسر، وتكون إليه أقرب.
- ٣ ـ إذا كان ما قبله مضموماً، ومثاله: ﴿ مُقندِرٍ ﴾ [القمر: ٥٥]، ﴿ مُقتَصِدُ ﴾ [فاطر: ٣٦]،
   فتتبع القلقلة في هذا المثال حركة ما قبلها، وهو الضم، فتميل إلى الضم،
   وتكون إليه أقرب.

القول الثاني: أن الحرف المقلقل يكون مائلاً للفتح، وهو إليه أقرب مطلقاً، وفي كل حال، سواء أكان ما قبله مفتوحاً، أم مكسوراً، أم مضموماً.

وقد قال بعضهم في حكاية هذا القول:

وقَلْقَلَةٌ قَرَّبُ إلىٰ الفتح مطلقاً ولا تتبعَنْها بالذي قبْلُ لِتَجْمُلا والقول الأول هو الأرجح، وذلك لموافقته السليقة والطبيعة المستقيمة ولجمال الأداء والقراءة عند التزامه، فالقراءة السليمة ما كانت موافقة للطبيعة.

وقد أشار إلى القولين وترجيح ما اشتهر عند القراء الشيخ السمنودي بقوله: قلقلة قُطْب جَدِ وقُرِّبت للفتح والأرْجَحُ ما قبل اقتَفَتْ كبيرةٌ حَيْثُ لَدىٰ الوقفِ أتَتُ أَكْبَرُ حَيْثُ عِنْدَ وَقْفِ شُدَّدَتْ (١)

ثم إن على القارىء أن يراعي حال الأداء تفاوت قوة القلقلة وفقاً لقوة الحروف، وضعفها، فالطاء حرف مطبق، وهو أقوى من حرف القاف فهو حرف مستعل فحسب، وهو يأتي بعده في الفوة، فالنطق بالقلقلة في هذين الحرفين مفخمة، وكذلك سائر الحروف، فهي مستفلة فلا بد من ترقيق القلقلة عند النطق بها.

<sup>(</sup>١) لآليء البيان في تجويد القرآن، ص٥، نقلاً عن المرصفي، هداية القارىء، ص٨٧.

ثم أمر الناظم ببيان الحاء في: ﴿فَاصَفَحَ عَنْهُمُ ﴾ ، والهاء في ﴿سبحه ﴾ .

ثم يأمر بتوضيح التفخيم النسبي للغين المكسورة في قوله تعالى: ﴿لا تزغ قلوبنا﴾.

ثم يأمر ببيان الغين في: ﴿يغشىٰ﴾ خشية أن تلتبس بالخاءِ في: ﴿يخشىٰ﴾، فينطق التي بالغين خاء، والتي بالخاء غيناً.

ثم يأمر بالحرص على إظهار السكون في: ﴿جعلْنا﴾، ﴿أنعمْتُ»، ﴿المغْضوبُ»، ﴿ضَلَلْنا﴾.

ثم يأمر بالحرص على تخليص أي تكميل الانفتاح (١) في الذال في: ﴿محذوراً﴾ خوفاً من التباسه بالظاء في ﴿محظوراً﴾، والسين في ﴿عسىٰ﴾ خوفاً من التباسه واشتباهه بالصاد في: ﴿عصىٰ﴾، وإن التمييز بين السين والصاد تخليص انفتاح السين، وكذلك الأمر بالنسبة للذال والظاء.

ثم يأمر الناظم بوجوب تكميل وتوفية حركات الحروف بالمفتوح بإكمال فتحه بفتح اللسان والفم، والمضموم بإحكام ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم، والمكسور بإحكام خفض اللسان والشفتين عند النطق بالحرف المكسور.

ويخص الناظم بالذكر الفتح والكسر الواردان إذا جاء بعدهما حرف مضموم؛ لأن الانتقال من الحرف المفتوح إلى المضموم، أو من الحرف المكسور إلى الحرف المضموم فيه عسر وصعوبة ويحتاج لعناية ودقة وتمهل في الانتقال من حرف لآخر مع حركته المناسبة خوفاً من اتحادهما في الحركة، وانتقال الفتحة ضمة أو العكس، أو انتقال الكسرة ضمة والعكس.

ومن أمثلة الانتقال من المفتوح على المضموم: ﴿فسيكفيكهم الله﴾، ﴿ليبلوكم﴾.

<sup>(</sup>١) وهو في اللغة الافتراق، واصطلاحاً: انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلىٰ عند النطق بالحرف، فلا ينحصر الصوت بينهما، فما انفتح معه اللسان عن الحنك الأعلىٰ، فهو المنفتح، وحروفه هي المتبقية بعد حروف الإطباق، وهي: «الصاد والضاد والطاء والظاء».

ومن أمثلة الانتقال من الحرف المكسور على الحرف المضموم: «فسَيُنْغِضُون»، ليصرمُنَّها﴾.

ثم يحث الناظمُ القارىءَ على الحرص على صِفتي الشدة (١)، والجهر (٢)، في حرفي الباء والجيم، وذلك بإخراجهما من مخرجهما، فحرف الباء يخرج من الشفتين، وحرف الجيم يخرج من وسط اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، وهاتان الصفتان من صفات القوة في الحروف، ومن الأمثلة التي مثل بها الناظم: ﴿حبة﴾، ﴿يحببكم الله﴾، ﴿ربما﴾، ﴿صبراً﴾، ﴿ابتغیٰ﴾، ﴿ربوة﴾، ﴿والفجر﴾، ﴿اجتثت﴾، ﴿الحج﴾، ﴿فجوة﴾.

ئم يأمر الناظم بتبيين حرف الضاد بإخراجه من مخرجه وهو حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا اليمنى أو السفلى، وإعطائه حقه من الصفات الأصلية اللازمة والعارضة، وهي: البجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات والاستطالة، ومثاله: ﴿اضطر﴾، وتبيين حرف الظاء بإخراجه من مخرجه من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وإعطائه حقه من الصفات الأصلية اللازمة التي لها ضد، وهي: البجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات، والصفات التي لا ضد لها، وهي صفة الاستطالة، ومثاله: ﴿اضطر﴾.

<sup>(</sup>١) وأما الجهر لغة: فهو الإعلان، والإظهار.

وعند القراء: قوة التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع معه جريان النفس لقوته وقوة الاعتماد عليه، فكان حرفاً معلناً مجهوراً به، ولذلك سميت حروفه بالمجهورة، وحروفه: بقية حروف الهجاء، وهي تسعة عشر حرفاً، ما عدا حروف الهمس المتقدمة، وهي: "فحثه شخص سكت".

<sup>(</sup>٢) الشدة وضدها الرخاوة والتوسط بينهما: فأما الشدة في اللغة: فهي القوة، وعند القراء: هي لزوم الحرف لموضعه؛ لقوة الاعتماد عليه في المخرج، حتى حبس الصوت عن الجريان معه، فكان فيه شدة أي: قوة. والشدة من علامات قوة الحرف، ولذلك سميت حروفه بالشديدة، وحروفها ثمانية مجموعة في قولك: «أجد قط بكت»، قالوا في معنىٰ: «أجد قط بكت»: أنه كان لبعض العرب محبوبة تسمىٰ: «قط»، فسمع بكاء في بيتها فقال: «أجد قط بكت»، وانظر: محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٢٤.

ويأمر أيضاً بتبيين حرف الظاء، وذلك بإخراجه من مخرجه وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وإعطائه حقه من الصفات الأصلية اللازمة وهي: الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات، ومثاله: ﴿أوعظت﴾ حيث ورد في القرآن الكريم.

ويأمر الناظم أيضاً ببيان صفة الشدة في حرف الكاف، ومثاله: ﴿شرككم﴾، وبيانها في حرف التاء، ومثاله: ﴿تتوفاهم﴾، ﴿فتنة﴾.

ثم يأمر الناظم ببيان صفة الإطباق (١١)، الباقية في الإدغام الناقص الذي تذهب فيه ذات الحرف المدغم، وتبقىٰ هذه الصفة وهي الإطباق، ومثاله: ﴿أحطت﴾، ﴿فرطتم﴾، ﴿لئن بسطت﴾.

ثم ذكر أن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَخْلَقَكُمْ ﴾ وجهان صحيحان مقروء بهما:

الوجه الأول: حذف الإدغام الكامل بذهاب ذات القاف، وذهاب صفته وهي الاستعلاء، والذي عبر عنه الناظم بقوله: «ذو التمام».

الوجه الثاني: حذف الإدغام الناقص، بذهاب ذات القاف، وبقاء صفته، وهي الاستعلاء، والذي عبر عنه الناظم بقوله: «والنقصان».

<sup>(</sup>١) الإطباق وضده الانفتاح: فأما الإطباق في اللغة: فهو الإلصاق.

وعند القراء: انطباق طائفة \_ أي جزء \_ من اللسان إلى الحنك الأعلىٰ \_ أي قربه منه \_ عند النطق بالحرف، زيادة عن قربه منه عند غيرها، مع انحصار الصوت بينهما، فالمراد: أن اللسان يقرب من الحنك الأعلىٰ عند النطق بها ما لا يقرب منه عند النطق بغيرها، فما انطبق معه اللسان إلىٰ الحنك الأعلىٰ فحرف مطبق، ولذلك سميت هذه الحروف بالمطبقة وحروفه: «الصاد، والضاد، والطاء، والظاء».

### (٣٠) باب التنبيهات

بالسِّينِ والمُسَيْظِرونَ الخُلْفُ قَرْ(۱) والنُّونَ في يسس والقَلمِ ٱظْهرْ وعِسوَجاً بَلْ رَانَ بساتِّفَاقِ بفتم ضادِه وبالمَضْمُسومِ بفتم ضادِه وبالمَضْمُسومِ وفسي أأَعْجَمِسيُّ لَسهُ تَسهيسلُ لَهُ بيَاءِ سَاكِنٍ أَوْ احْسذِفَا

٢٠٣ وَبَسُطَةُ الأَعْسِرافِ يَبُسُطُ البَقَسِرُ الْمُصَرِّطُ البَقَسِرُ الْمُصَيْطِيرِ ٢٠٤ وَاقْرَأْ بِوجْهِ الصَّادِ في مُصَيْطِيرِ ٥٠٠ وَالسُّكُتُ عَلَىٰ مَرْقَدِنا مَنِ رَاقِ ٢٠٠ وَالنُّحُلْفُ مَالِية وضَعْفِ الرُّومِ ٢٠٠ وَالنُّحُلْفُ مَالِية وضَعْفِ الرُّومِ ٢٠٠ حَفْصٌ بمجْسِريها فَقَطْ يُمِيلُ ٢٠٠ وفسى فَما أَنسانِي اللهُ قِفا

بالمقارنة بين النظم الذي رواه الشيخ سعيد سمور، وبين النظم الذي رويناه من طريقنا، فإنه يتبين فرقان:

الأول: ورد في النظم الذي نقله الشيخ سمور في الشطر الثاني من البيت الأول ..... بالسين والمصيطرون الخلف قر

أي: بالصاد في المصيطرون.

والذي ورد فيما نقلناه: بالسين والمسيطرون الخلف قَرْ.

أى: بالسين.

الثاني: أن عدة الأبيات في هذا الباب عند الشيخ سمور خمسة أبيات، وفيما روينا ستة أبيات، وقد زاد من روايتنا قوَل الشيخ عثمان مراد:

حَفْصٌ بِمُجْرِيهِا فَقَطْ يُمِيلُ وَفِي أَأَعْجَمِيٌّ لَهُ تَسْهِيلُ

ويعتبر باب التنبيهات هو الطريق الذي يقرأ به القارى، لحفص عن عاصم، وهذه التنبيهات هي التي تفترق بها طرق حفص عن عاصم من طريق الشاطبية عن غيرها من الطرق.

<sup>(</sup>١) قَرْ: أي: استقر وثبت.

وقد روى الشيخ عثمان مراد رواية حفص عن عاصم من الطريق الذي رواه لنا، وفصله في هذه التنبيهات<sup>(۱)</sup> الآتي ذكرها:

- ١ \_ يقرأ ﴿بسطة﴾ في الأعراف بالسين قولاً واحداً.
- ٢ \_ يقرأ ﴿والله يقبض ويبسط﴾ في البقرة بالسين قولاً واحداً.
- ٣ \_ يقرأ ﴿أم هم المسيطرون﴾ بالسين والصاد، وهو خلاف منقول عن حفص عن عاصم، والوجهان صحيحان مقروء بهما، وكما عبر الناظم فإن الخلاف في هذه الكلمة مستقر عند القراء، والمقدم أداء من طريق الشاطبية طريق الكتاب بالصاد.
  - ٤ \_ يقرأ ﴿لست عليهم بمصيطر﴾ في سورة الغاشية بالصاد قولاً واحداً.
- ه \_ يظهر حفص عن عاصم من هذا الطريق النون الساكنة في أول سورة يس: ﴿يس والقرآن الكريم﴾، وفي أول سورة القلم: ﴿نون والقلم وما يسطرون﴾.
  - $^{(7)}$  حفص عن عاصم من هذا الطريق باتفاق في المواضع التالية  $^{(7)}$ :

<sup>(</sup>۱) وقد بلغت طرق حفص عن عاصم عن طريق طيبة النشر واحداً وعشرين طريقاً، وقد فصل القول في طريقين من طرق حفص عن عاصم من طريقي الشاطبية وطيبة النشر، د. محمد خالد منصور في كتابه تنقيح الوسيط في علم التجويد، وما يترتب على كل من الطريقين من تنبيهات، واختلافات، وانظر: ص٥٥٥-٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) مفهوم السكت: السكت في اللغة: المنع، يقال: سكت الرجل عن الكلام، أي: امتنع منه، وعند القراء: هو قطع الصوت زمناً هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس بنية العود إلى القراءة في الحال.

والسكت مقيد بالسماع والنقل والرواية الصحيحة، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به، وانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٤٠١)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٣، وقد اختلفت كلمات القراء في تحديد زمن السكت، فمنهم من قال: سكتة يسيرة، ومنهم من قال: «وقيفة»، وانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٧٩، ١٨٠، والمرصفي، هداية القارىء، صدارة وما بعدها.

السكتة الأولى: على الألف المبدلة من التنوين في لفظ: ﴿عِوَجَا ﴾ بأول الكهف حال الوصل، ثم يقول: ﴿ قَيِمًا ﴾ [الكهف: ١-٢]، مع أن الوقف على عوجاً جائز؟ لكونه رأس آية.

السكتة الثانية: علىٰ الألف من لفظ: ﴿ مَّرْقَدِنَا ﴾ [بسَ: ٥٦]، ثم يقول: ﴿ هَٰذَامَا وَعَدَ ٱلرَّمِّنَ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [بسَ: ٥٢]، مع أنه يجوز الوقف علىٰ لفظ: ﴿ مَرْقَدِنَا ﴾ وهو وقف تام كما أفاده العلامة الصفاقسي ولكنه إن وصل فإنه يسكت وجوباً عند حفص من طريق الشاطبية.

السكتة الثالثة: على النون من لفظ: ﴿مَنْ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَقِيلَ مَنْ لَاقِ ﴾ [القيامة: ٢٧]، ثم يقول: ﴿ رَاقِ ﴾، ويترتب علىٰ السكت إظهار النون الساكنة لأن السكت يمنع الإدغام.

السكتة الرابعة: على اللام من لفظ: ﴿ كُلّا بَلّ رَانَ عَلَى قُلُومِم ﴾ [المطففين: ١٤]، ثم يقول: ﴿ رَانَ ﴾، ويترتب على السكت إظهار إظهار اللام عند الراء لأن السكت يمنع الإدغام.

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى مواضع السكت عند حفص في المواضع الأربعة بقوله:

وسَكْتَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعِ لَطَيْفَةٌ على أَلِفِ التَّنَسُويِسِنِ فِسِي عِسَوَجَاً بَسَلًا وَفِي نُسُونَ مَسَنْ رَاقَ ومَسْرُقَدِنَا وَلاَ مِ بَلْ رَانَ والبَاقُونَ لا سَكْتَ مُوصَلاً (١) ٢ \_ يجوز في ﴿مَالِيَه﴾ ﴿هلك﴾ وصلاً وجهان، وهو الذي أشار عليه الناظم بقوله: «والخلف ماليه».

الوجه الأول: الإظهار، ولا يتحقق إلا مع سكتة لطيفة بدون تنفس علىٰ هاء: ﴿ مَالِيهِ ﴾.

الوجه الثاني: إدغام الهاء في الهاء إدغام مثلين صغير.

<sup>(</sup>١) الشاطبية، ص٦٦.

ويجوز الوقف علىٰ ﴿ماليه﴾ وقفاً تاماً بتنفس؛ لأنه رأس آية، والوقف علىٰ رأس الآية سنة مطلقاً.

٧ ـ يجوز في ﴿ضَعْفِ﴾، ﴿ضَعْفَا﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿۞ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ١٥]، وجهان:

الوجه الأول: فتح الضاد.

الوجه الثاني: ضمها.

والوجهان صحيحان مقروء بهما لحفص عن عاصم من طريق النظم وهو الشاطبية، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: . . . وضعف الروم بفتح ضاده وبالمضموم، والمقدم أداء فتح الضّاد.

- ٨ ـ قرأ حفص عن عاصم من جميع طرقه، ومنه طريق هذا النظم كلمة: ﴿مجريها﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿هُوَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَـمِ ٱللّهِ بَعَرِيها وَمُرْسَنها ﴾ [هود: ٤١] بإمالة الألف بعد الراء إمالة كبرىٰ ـ وهو الاتجاه بالفتحة إلىٰ الكسرة والألف علىٰ الياء ـ، وليس لحفص الإمالة عن ذوات الراء ولا من غيرها سوىٰ هذا الموضع.
- ٩ ـ يُسَهِّل حفص عن عاصم من جميع طرقه وجها واحداً الهمزة الثانية بين الهمزة والثانية بين الهمزة والألف في لفظ: ﴿ وَالْحَيْمِيُّ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ قُرُهَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فَوْلَا فُصِّلَتَ عَايَلُكُ وَعَالَىٰ الفَلْم.
   فُصِّلَتَ عَايَلُكُ وَعَالَيْ وَعَرَفِيُ ﴾ [فصلت: ٤٤]، ومنه طريق هذا النظم.
- ١٠ يجوز في ﴿ فَمَا ءَاتَـٰنِ ءَ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَا ءَاتَـٰنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَـٰكُمُ ﴾ [النمل: ٣٦]، وجهان وقفاً:

الوجه الأول: إثبات الياء.

الوجه الثاني: حذفها، والوقف على النون الساكنة بالسكون المحض، أو الرَّوْمِ، والمقدم أداء هو إثبات الياء.

وتقرأ وصلاً بإثبات الياء مفتوحة وجهاً واحداً.

## (٣١) باب معرفة الوقوف<sup>(١)</sup>

لا بُدت أَنْ تَعْسرِفَ وَقْفَساً وابينسدَا
تَسامٌ وكسافٍ حَسَسنٌ قبيسحُ
كَسافٍ إِذَا مَعْنسىٰ فَقَسطْ تَعلَّقَسا
فِي اللَّفْظِ والمَعْنىٰ وتَمَّتِ الجُمَلْ
فِي عَيْسِ رَأْسٍ قِفْ عَليهِ وَصِلَنْ
في اللَّفْظِ والمَعْنىٰ ولَكِنْ لَمْ يُفِدْ
في اللَّفْظِ والمَعْنىٰ ولَكِنْ لَمْ يُفِدْ
إِنْ كُنْتَ مُضْطَّراً وَصُلْهُ وَصُلاً

بالمقارنة بين ما روى الشيخ سعيد سمور، وبين ما رويناه من النظم نجد فرقاً بينهما من حيث المحتوى والتفصيلات الجزئية للمادة العلمية، ومن حيث عدد الأبيات، فعدة الأبيات على رواية الشيخ سمور ستة أبيات، وبروايتنا ثمانية أبيات.

بدأ الناظم هذا الباب بقوله: إن القارىء بعد انتهائه من معرفة التجويد، وهو تحسين النطق بالكلمات القرآنية عن طريق معرفة أحكام الاستعادة والبسملة والنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والمدود وإتقان المخارج والصفات وأبواب الترقيق والتفخيم والتنبيهات، حان الوقت لكي تتعرف الأحكام المتعلقة بالوقف والابتداء.

ويعتبر موضوع الوقف والابتداء من أهم موضوعات أحكام التجويد لما له من أثر بالغ في إقامة معاني كتاب الله عز وجل علىٰ نحو يتسق مع علم العربية وقواعدها، ويحقق التلاوة الصحيحة لكتاب الله عز وجل.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل هذا الباب: د. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجريد، ص٣١٥-٣٥٦.

كما أن القارىء لا يمكنه أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولذلك كانت معرفة وقت التنفس وقواعده وضوابطه من أهم العلوم المتعلقة بتجويد كتاب الله تعالى(١١).

وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ في تعريف علم التجويد: «تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف»، وأُثِر عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه قال: «لقد عشنا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنا، وإنّ أحدنا ليؤتىٰ الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة علىٰ النبي ﷺ فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها» (٢).

وقال ابن الأنباري: «من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتىٰ لأحد معرفة معانى القرآن إلا بمعرفة الفواصل»<sup>(٣)</sup>.

ولذلك عني القراء بهذا المبحث وأفردوه بالتأليف والتصنيف<sup>(١)</sup>، صيانة لكتاب الله عز وجل من العبث والتحريف حتى غدا علماً مستقلاً له أصوله، وقواعده الخاصة به.

هذا، وإن الوقف لغة: هو الكف، والحبس.

وأما الوقف في اصطلاح القراء، فهو: «عبارة عن قطع الصوت عن آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، لا بنية الإعراض عنها»(٥).

<sup>(</sup>١) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٢٤:١).

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (١: ٢٢٥)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٢.

<sup>(3)</sup> ومنهم الإمام أبو بكر بن الأنباري، والإمام أبو جعفر النحاس، والحافظ أبو عمرو الداني، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والعلامة أحمد بن عبد الكريم الأشموني، في كتابه المسمى: «منار الهدىٰ في بيان الوقف والابتداء»، وغيرهم وانظر تفصيل ذلك في مقدمة ناشر الكتاب ص٥-٩، وابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٢٥١) ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٠٥، بالإضافة لتخصيص أبواب مستقلة في كتب القراءات والتجويد وعلوم القرآن، لموضوع الوقف والابتداء.

<sup>(</sup>٥) محمد مكى نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٣، المرصفي، هداية القارىء، ص٣٧١.

وأما مفهوم القطع (١٠): فإن القطع في اللغة: الإبانة، والإزالة، تقول قطعت الشجرة إذا أبنتها، وأزلتها (٢٠).

وعند القراء: قطع القراءة رأساً: أي الانتهاء منها كالمعرض عن القراءة، والمنتقل منها إلىٰ حالة أخرىٰ غير القراءة، كالذي يقطع علىٰ جزء، أو حزب، أو ربع، أو وِرْد، أو ركعة (٢٠).

وأما أقسام الوقف: فهي أربعة أقسام عامة:

القسم الأول: الوقف الاختباري: وهو الوقف على الكلمة بقصد الامتحان والاختبار، ويؤتى به لمعرفة ما يتعلق بالرسم العثماني من مقطوع وموصول، وثابت ومحذوف من حروف المد، ومعرفة التاءات وغيرها.

وحكم هذا الوقف: الجواز بشرط أن يبتدىء القارىء بما وقف عليه، ويصله بما بعده إن كان صالحاً للابتداء به وإلا فيبتدىء بما قبله مما يصلح الابتداء به، أو كان مضطراً للوقوف عليه لعذر اقتضىٰ ذلك.

القسم الثاني: الوقف الاضطراري: وهو الوقف الذي يعرض للقارىء بسبب ضرورة أَلْجَأَتْهُ إلى الوقف علىٰ أي كلمة كانت، حتىٰ إن لم يتم المعنىٰ كضيق النفس، أو العطاس، أو النسيان، أونحو ذلك.

وحكم هذا القسم: أنه يقف على الكلمة التي اضطر الوقوف عليها، ثم يبتدىء منها، ويصلها بما بعدها إن صلح البدء بها، وإلا فيبتدىء بما يصلح البدء به.

القسم الثالث: الوقف الانتظاري، وهو الوقف على كلمة ليعطف إليها أخرى عند الجمع بين الروايات المختلفة، لمن يعرض بالقراءات، كمن يعرض مقرىء الإمام نافع براوييه قالون، وورش، أو يعرض القراءات السبع، أو العشر.

<sup>(</sup>١) المرصفى، هداية القارىء، ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) محمد مكى نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (١: ٢٣٩)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد،
 ص١٥٥٣.

القسم الرابع: الوقف الاختياري: وهو الوقف الذي يقصده القارئء باختياره من غير عروض سبب من الأسباب السابقة في الوقفين الاختباري والاضطراري، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي التي أشار إليها الناظم (١١):

القسم الأول: الوقف التام<sup>(۲)</sup>: وهو الوقف علىٰ كلام تم معناه، وليس متعلقاً بما بعده لفظاً<sup>(۲)</sup> ولا معنى<sup>(1)</sup>.

ويكون الوقف التام في المواضع التالية:

١ ل يكون الوقف على رؤوس الآي وانتهاء القصص، وهذا غالب الوقف التام،
 وهو السنة حيث كان النبي على يقل يقف عند رؤوس الآي.

ومن أمثلته الوقف على قوله تعالى: ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ ﴾ ، والبدء بقوله تعالىٰ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدْ بِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٦-٤٧]، والوقف على قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنْدُو أَهَلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَثَمُودًا فَا أَبْقَىٰ ﴿ فَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن فَبَلُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَىٰ ﴿ فَي النجم: ٥٠-٥٢].

<sup>(</sup>١) وقد اختلف القراء في أقسام الوقف، فالذي عليه الإمام الداني، والحافظ ابن الجزري أن الوقف أربعة أقسام: وهي: التام والكافي والحسن والقبيح وهو القول الأشهر عند القراء، وهو أعدلها، وانظر: محمد مكى نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) ويطلق عليه: تام مختار، وانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (۲۲۲۱)، والتمهيد في علم التجويد، ص١٥٥، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٥، والمرصفي، هداية القارىء (۳۷۳-۳۷۴).

<sup>(</sup>٣) معنىٰ التعلق اللفظي: أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من حيث الإعراب؛ كأن يكون موصوفاً للمتأخر، أو أن يكون المتأخر معطوفاً علىٰ المتقدم؛ أو مضافاً إليه، أو خبراً له، أو فاعلاً له، ونحو ذلك من صور التعلق اللفظي؛ بشرط أن يكون ما قبله كلاماً تاماً، ومَعلُومٌ أن التعلق اللفظي له تأثير بالغ المعنىٰ، فإذا فصل بين متعلقات الجملة الواحدة، أدىٰ ذلك إلىٰ الاختلال في المعنىٰ، انظر: محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٤، والموصفي، هداية القارىء، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) معنىٰ التعلق المعنوي: أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من جهة المعنىٰ لا من جهة الإعراب؛ كالإخبار عن أحوال المؤمنين، أو الإخبار عن أحوال الكافرين فلا يتم المعنىٰ إلا عند تمام قصة، وانظر: محمد مكى نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٤، والمرصفي، هداية القارىء، ص٣٧٥.

- ٣ ـ أن يكون الوقف بعد تمام الآية بكلمة، ومثاله الوقف على كلمة: ﴿ كَنْلِكَ ﴾
   ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّرَ نَجْعَل لَهُم مِن دُونِهَا سِرُّا إِنَّ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾ [الكهف: ٩٠-٩١]، ومثاله أيضاً الوقف على كلمة: ﴿ وَبِأَلَيْلُ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكُم لَنَمُونَ عَلَيْهِم مُصِيحِينٌ ﴿ وَبِأَلِيْلُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات: وه أفلاً تعقِلُونَ ﴿ وَرُخُرُفاً ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَرُخْرُفاً فَإِن كُلُه وَيُخْرُفاً ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَرُخْرُفاً وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمّا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنياً وَالْحَرْفِ عَلَيْهِم أَبُوبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَذَكُونَ ﴿ وَرُخُرُفاً وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمّا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنياً وَالْخَوْرَةُ عِنْدَرَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٣٤-٣٥].
- إن يكون الوقف في أواخر السور، ومثاله في الوقف علىٰ آخر سورة الناس: ﴿ مِنَ الْجِنْكَةِ وَٱلنَّكَاسِ ﴾ [الناس: ٦].

وسبب تسميته تاماً لتمام لفظه، وانقطاع ما بعده عنه في اللفظ والمعنى.

وأما حكمه: فإنه يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده(١).

القسم الثاني: الوقف الكافي (٢): وهو الوقف علىٰ كلام تم معناه، وتعلق بما بعده معنىٰ لا لفظاً، والأصل فيه ما ورد عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال لي النبي ﷺ: «اقرأ علي» قلت يا رسول الله: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: «نعم». فقرأت سورة النساء حتىٰ أتيت إلىٰ هذه الآية ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِقْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمَ

<sup>(</sup>١) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٢٦:١)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢:٨٢١)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٥.

بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَكُوُلِآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]. قال: «حسبك الآن»، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان (١٠).

قال الإمام الداني: «فهذا دليل جواز القطع على الوقف الكافي لأن شهيداً ليس من التام، وهو متعلق بما بعده معنى؛ لأن المعنى: فكيف يكون حالهم إذا كان هذا يومئذ يوم الذين كفروا فما بعده متعلق بما قبله، والتمام: ﴿ كَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢] لأنه انقضاء القصة، وهو آخر الآية الثانية. وقد أمر النبي على أن يقطع عليه دونه مع تقارب ما بينهما، فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافي».

ويكون هذا الوقف في الموضعين التاليين:

- ١ ـ أن يكون الوقف علىٰ رؤوس الآي، ومثاله في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مَ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ٣]، وكالوقف علىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ وَبِإِلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ٤].
- ٢ ـ أن يكون الوقف أثناء الآية، ووسطها ومثاله في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَتِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فهذا الكلام تام مفهوم مستغن بنفسه من حيث اللفظ، وإن كان له تعلق معنوي بما بعده.

وسمي هذا الوقف كافياً للاكتفاء به عما بعده لعدم تعلقه به من جهة اللفظ، وإن كان متعلقاً به من جهة المعنيٰ.

أما حكمه فإنه يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده كالوقف التام (٢).

القسم الثالث: الوقف الحسن (٣): وهو الوقف على كلام تم معناه، وتعلق بما بعده لفظاً ومعنى مع الفائدة، أي: بشرط تمام الكلام عند تلك الكلمة (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم، وانظر: البخاري، صحيح البخاري بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، حديث رقم ٤٧٦٣، (١٩٢٥:٤)، ومسلم، صحيح مسلم، بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، حديث رقم ٤٣٠٦، (٤٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) محمد مكى نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٢٦:١).

<sup>(</sup>٤) المرصفى، هداية القارىء، ص٣٧٧.

وذلك كالوقوف على لفظ يكون موصوفاً وما بعده صفة له، أو معطوفاً وما بعده معطوفاً عليه أو مستثنى، أو بدلاً وما بعده مبدل منه إلى غير ذلك من صور التعلق اللفظي(١).

ويكون الوقف الحسن في الموضعين التاليين:

الأول: في رؤوس الآي، ومثاله في قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴿ ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢-٣].

وحكم هذا الموضع \_ على الصحيح من أقوال العلماء، وهو المشهور عند جمهور أهل الأداء (٢) \_ أنه سنة ويحسن الوقوف عليه، والابتداء بما بعده سواء وجد تعلق لفظي أم لم يوجد.

ودليل هذا الحكم ما ورد عن النبي ﷺ من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه «كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمٰن الرحيم» (٣).

الثاني: أن يكون الوقف في غير رؤوس الآي: وحكمه أنه يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظاً ومعنى، ومثاله الوقف على لفظ الجلالة: «لله» في قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، فهو كلام تام يحسن الوقوف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، وهو: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ لأنه صفة للفظ

<sup>(</sup>١) المرصفي، هذاية القارىء، ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) مَنَعَ جماعةٌ من العلماء الوقف علىٰ رؤوس الآي لتعلقها بما بعدها، وحملوا حديث أم سلمة رضي الله عنها علىٰ أن فعله علىٰ رؤوس الآي الفواصل لا التعبد، فيكون الوقف حينئذ علىٰ رؤوس الآي في هذه المواضع ليس بسنة، ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٢٦:١)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٦١، وما بعدها، والمرصفي، هداية القارىء، ص٣٧٨، وهذا القول مردود: لأن الأصل في فعل النبي على التعبد ما لم يدل الدليل علىٰ أمر آخر، علما بأن هناك أقوالاً أخرىٰ في المسألة فمنهم من أجاز الوقف عليها، ولم يُجَوِّز الابتداء، ومنهم من أجاز السكت علىٰ رأس كل آية من دون تنفس، والقول المشهور هو الأول.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٠٠١) ساكتاً عليه، والترمذي (٢٩٢٧)، وأحمد (٣٠٢:٦، و٣٣٣).

الجلالة، و الصفة بالنسبة للموصوف كالشيء الواحد الذي لا يفرق بينهما، وإذا ابتدأ القارىء بها، فيكون ابتداؤه غير حسن، ومن ناحية لغوية: فإن الابتداء بقوله تعالى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ يصبح عارياً عن العوامل اللفظية، ومعلوم أن العاري عن العوامل اللفظية هو المبتدأ، وحكمه الرفع بينما هو مخفوض هنا، فلا بد حينئذ من الوصل ليكون العامل والمعمول معاً وفي نسق واحد.

مما سبق يتبين: أن الوقف الحسن إذا كان في رؤوس الآي فإن السنة الوقوف عليها، تعلق بما بعده أم لم يتعلق كما ثبت في حديث أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ، من أن النبي على كانت قراءته الوقوف على رؤوس الآي، وقد رأينا بعض ما وقف عليه على كان وقف حسناً مع كونه رأس آية، فدل ذلك على الجواز تعبداً، بخلاف الوقف الحسن في رؤوس الآي، فإنه يحسن الوقوف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده لوجود التعلق اللفظي.

القسم الرابع: الوقف القبيح (۱): هو الوقف على كلام لم يتم معناه وهو محرم لمن تعمده من غير ضرورة، فإنه ليس في القرآن الكريم وقف واجب يأثم القارىء بتركه، أو حرام يأثم القارىء بفعله؛ لأن الوصل والوقف لا يدلان على معنى حتى يختل بذهابهما، ويتصف الوقف بالحرمة إذا كان هناك سبب يؤدي إليها فيحرم حينئذ، كتعمده الوقف على لفظ موهم، وتأثيمه يكون تبعاً لذلك، ولا يحكم بكفره إذا قصد نفي الإله إلا بقرينة تدل عليه كإخباره عن نفسه، أو قرينة تظهر عليه، وفي هذه الحالة فإنه يأثم، إذا تعمد الوقف على معنى فاسد، موهم من غير ضرورة (۲).

<sup>(</sup>١) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٢٦:١)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٥٥، ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) ولذلك فإنه لا يوجد في القرآن من وقف محرم أو مكروه إلا ما قدمناه من قبل، وقد أشار إلىٰ هذا الحكم الإمام الحافظ ابن الجزري بقوله:

وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفِ وَجَبْ وَلاَ حَسَرَامٌ غَيْسِرُ مَسَا لَسَهُ سَبَبْ المقدمة الجزرية ص ٨، وانظر ما سبق ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (٢٣١:١)، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص ١٧٨-١٧٩، والمرصفي، هداية القارىء، ص ٣٩٠.

ويكون الوقف القبيح علىٰ عدة صور، هي:

الصورة الأولى: أن يتعلق بما بعده لفظاً ومعنى مع عدم الفائدة، وضابطه: أن يقف القارىء على العامل دون معموله، وله أمثلة، منها:

- ١ ـ أن يقف على المضاف دون المضاف إليه، كالوقف على لفظ ﴿ يِسْمِ ﴾ ، من قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣٠]، و﴿ ما لِكِ ﴾ [الفاتحة: ٤]، فإن الوقف على مثل هذا قبيح؛ لأنه لم يعلم لأي شيء أضيف.
- ٢ ـ أن يقف على المبتدأ دون خبره، كالوقف على: ﴿ ٱلْكَمْدُ ﴾ من قوله تعالىٰ:
   ﴿ ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

وسمي هذا الوقف قبيحاً لعدم تمام الكلام، وعدم فهم المعنى لما فيه من التعلق اللفظي، والمعنوي معاً مع عدم الفائدة.

ولا يجوز للقارىء تعمد الوقف على شيء من هذه الوقوف وما شابهها إلا لضرورة كضيق نفس أو عجز أو نسيان، وهو وقف الضرورة، ولكنه إذا زالت الضرورة، فعليه أن يبتدىء بها إن كان الابتداء صحيحاً، وإلا ابتدأ بما قبلها مما يصح البدء به، إلىٰ أن يصل عند كلمة يجوز له الوقف عليها(١).

الصورة الثانية: إفادته معنى غير مراد لتوقف ما بعده عليه ليتم منه المعنى المراد، ومن أمثلة هذه الصورة ما يلى:

- ١ ـ الوقف علىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ ﴾ [النساء: ٤٣]، فهو يوهم النهي مطلقاً عن الصلاة، وهذا غير مراد قطعاً؛ لأن المقصود من الآية الكريمة هو عدم قربان الصلاة حالة كونهم سكرىٰ، ولذا فيجب وصل جزء الآية هذا بما بعده والوقف علىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: ٤٣]، وهو وقف كاف.
- ٢ ـ الوقف على لفظ: ﴿ بِجَنَاحَيْدِ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا طَاتِهِرٍ يَطِيرُ
   بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُ أَشَالُكُم ﴾ [الأنعام: ٣٨]، فإن الوقف هذا يوهم نفي ما هو مشاهد من

<sup>(</sup>١) وإليه أشار الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية ص٨.

مخلوقات الله عز وجل، وهو فاسد قطعاً، ولذلك فإن الوقف يكون علىٰ لفظ: ﴿ أَتَنَالُكُمْ ﴾، وهو وقف كاف.

الصورة الثالثة: إيهامه فساداً في المعنىٰ، وفيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالىٰ وهو أقبح من القبيح، ومن أمثلته ما يلي:

- الوقف علىٰ لفظ الجلالة: ﴿ وَاللَّهُ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ فَبُهْتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى
   ٱلْقَوْمَ ٱلظَّادِلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، ويكون الوقف علىٰ لفظ: ﴿ كَفَرُّ ﴾، أو: ﴿ الظَّادِلِمِينَ ﴾، وهو آخر الفاصلة.
- ٢ ـ الوقف علىٰ لفظ: ﴿ لَا يَسْتَحْيَ ۗ فِي قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي ۗ أَن يَضْرِبَ
  مَشَكُلُ مَّا بِعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦]، وهو معنىٰ فاسد علىٰ هذا النحو، ويكون
  الوقف علىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾.

وهذا الوقف جائز عند الضرورة، وبالتفصيل الذي تقدم أيضاً، ويحرم تعمد الوقف على مثل هذه المواضع، وهو كما أشار الناظم بأنه لا يجوز الوقف عليه إلا مضطراً، ولم يحرم وقف إلا إذا أوهم معنى فاسداً على التفصيل المتقدم، مع تعمد القارىء ذلك الوقف.

# (٣٢) باب معرفة المقطوع والموصول(١)

٢١٧ ـ وواجِــبُ عَلــيْ ذَوي العُقــولِ ٢١٨ - إلا بِعَشر كَلماتٍ قُطِّعَتْ ٢١٩ ـ وتَعْبُدُوا يَـس ثَـانِـي هُـو لا ٢٢١\_ أَم مَّــن خَلَقْنــا مَــنْ يَكـــونُ أَسِّسَــا ٢٢٢ ـ ومَــوْضـعُ المُنـافِقِيــنَ خُلْفُــهُ ٢٢٣ يَــوْمَ هُــمْ عَلــي وبَــارِزُونَ ٢٢٤ مَعاً وَفِي الأنْفَالِ خُلْفُ إِنَّما ٢٢٥ وَأَنْ لَــم المَفْتُــوحُ والمَكْسُــورُ ٢٢٦ وَكُــلُّ أَنْ لمسو فيسه الانْفِصَــامُ ٢٢٧ ـ وَكُــلُّ مَــا سَــالتُمُــوهُ قُطِّعَــتْ ٢٢٨ وبنس مَا اقْطَع إنْ بحَرْفٍ وُصِلَتْ ٢٢٩ إِن مَا لدى رَعْدٍ وفي مَا قُطِّعَا ٢٣٠ يَبْلُو مَعا أَوْحِي أَفْضْتُمُ اشْتَهَتْ ٢٣١ ومَسالِ هـذا والَّسذِيسنَ هَسؤُلاَ

مَعْسرفَـةُ المقْطُــوع والمَــوْصــولِ أنْ لا أقسولُ لا يَقسولُسوا أنْبَسَتْ يُشْرِكْنَ تُشْرِكْ يَدْخُلَنَ تَعْلُوَ عَلَىٰ هُــودٌ وخُلْــفُ الأنْبيَــاءِ حَــلاً يَـأْتِي وَمَن مَّا مَلَكَتْ رُومُ النِّسا عَن مَّن تَوَلَّىٰ مَنْ يَشَأْ عن مَّا نُهوا وحَيْتُ مَا وأَنَّ مَا يَدْعِونَ الانعمامُ والخُلْفُ بِنَحْمَلُ عُلِمَمَا إلاّ الَّـذِي فِي هُـودِهَـا مَـذُكُـورُ والخُلْفُ فِي وَأَنْ لِـو اسْتَقَـامُـوا والخُلْفُ رُدُّوا جَاءَ أُلْقِى دَخَلَتْ والخُلْفُ في قُلْ بِئَسَمَا يَأْمُرُ ثَبَتْ في الشُّعَرَا وخُلْفُ تَنْزِيلِ مَعا رُومُ فَعَلْمِنَ ثَمَانِيمًا ووَقَعَمَتُ وَلاتَ حِينِ قَطْعُهُ نَ عُسِوِّلاً

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيلات هذا الباب: ابن القاصح، شرح عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي، وملا علي قاري، المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، ص٦٥-٧٤، والمرصفي، هداية القارىء، ص٢١٥، وما بعدها، وعطية قابل نصر، غاية المريد، ص٢٣٩، وما بعدها، وعبد الرزاق بن علي موسى، الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية، ص٢٦٧، وما بعده، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٣٦٤-٤٥٤.

٢٣٢ ـ وَصِلْ فَايْنَما بِنَحْلِ واخْتُلِفْ ٢٣٢ ـ كَيْلا بِحَبِعٌ تَحْزَنوا تَأْسَوْا عَلَىٰ ٢٣٣ ـ كَيْلا بِحَبِعٌ تَحْزَنوا تَأْسَوْا عَلَىٰ ٢٣٤ ـ نَجْمَعُ وَاعْلَمْ أَنَّ هَا وَيَا وأَلُ ٤٣٥ ـ وَصِلْ نِعمَا مِسمَّ عَسمَّ أَمَّا وَيَا وَأَلُ ٢٣٥ ـ وَيَسَلُ نِعمَا مِسمَّ عَسمَّ أَمَّا ٢٣٦ ـ وَيَبنَوْمَ مُرَّالًا ويَسوْمَ مُلِلًا

فِي الشُّعَرَا الأَحْزَابُ والنِّسا عُرِفْ وَثَسانِ أَحْسزَابٍ وَأَلَّسنُ نَجْعَسلاَ كَالُوهُموا ومَا يَلي لا تَنْفَصِلْ ذا يُشرِكونَ اشْتَمَلتْ ومَهْمَا مِمَّسنْ وإلاً ويكسأنَّ حينئِسـذْ

بالمقارنة بين ما رواه الشيخ سعيد سمور، وبين ما رويناه نجد أن الاتفاق بين الروايتين في عدد الأبيات، بيد أن ثمة خلافاً في رواية بعض الكلمات فيها، وهي على النحو التالى:

١ ـ "لَبَتَتْ" في رواية سمور في البيت الثاني، و"أُثْبِتَتْ" في روايتنا.

٢ ـ «مَكْسوراً»، و«مذكوراً» في رواية سمور في البيت التاسع، و«مَكْسُورٌ»،
 و«مَذْكُورٌ» في روايتنا.

٣ ـ حذف الواو في آخر بيت من أبيات هذا الباب في رواية الشيخ سمور، وهو:
 ويبنؤم ربما يومئذ، وإضافتها في روايتنا.

وقد شرع الناظم ببيان حكم معرفة المقطوع والموصول وحكمه الوجوب على ذوي العقول، أي: أصحاب العقول النيرة؛ فإنه قد تقدم أن للوقف أقساماً ومنها: الوقف الاختباري والذي يعتمد على معرفة الرسم العثماني، لذلك كان لا بد للقارى، أن يتعرف ما يوصله إلى الوقوف على وفق مرسوم المصحف الشريف، ومن أهم مباحث علم رسم المصحف: «علم المقطوع والموصول»(١) ليقف على المقطوع مباحث علم رسم المصحف:

<sup>(</sup>۱) المقطوع والموصول مبحث من مباحث علم رسم المصحف، ولم يفرد بالتأليف، ولكن العلماء يوردونه في كتب رسم المصحف، ومن ذلك: شرح عقيلة أتراب القصائد لابن القاصح، وعقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي، وقد عقد فيها فصولاً للمقطوع والموصول، كما أن شروح الجزرية قد استفاضت في ذكر مواضع المقطوع والموصول، وذُكِر هذا المبحث أيضاً في مصنفات القراءات عند الكلام في الوقف على مرسوم الخط، ويخصص القراء فصلاً خاصاً بالمقطوع والموصول في كتب علم التجويد.

مقطوعاً حال انقطاع نفسه أو اختياره من قبل معلمه، وعلى الموصول موصولاً عند انقضائه وإليه أشار الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية:

مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ ومَوْصُولٍ بِهَا وتَاءِ أُنْثَىٰ لَمْ تَكُنْ تُكْتَبْ بِهَا وَتَاءِ أُنْثَىٰ لَمْ تَكُنْ تُكْتَبْ بِهَا وَاعْرِفُ لِمَقْطُوعِ ومَوْصُولٍ وَتَا فِي مُصْحَفِ الإمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى (١)

والمقطوع في اصطلاح القراء: هو ما كان مقطوعاً في رسم المصحف الشريف، أي: كل كلمة مفصولة عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية، مثل: ﴿ أَن لَّن ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

والموصول في اصطلاح القراء: هو ما كان موصولاً في رسم المصحف الشريف، أي: كل كلمة متصلة بما بعدها رسماً، مثل: ﴿ أَلَّنَ ﴾ وأله تعالى: ﴿ أَلَّنَ اللهِ عَلَى اللهُ ال

ويترتب عليه: أنه في حال الوقف يجب اتباع رسم المصحف في كل من المقطوع والموصول، فيوقف على كل من الكلمة الأولى والثانية من المقطوع، ويوقف على الكلمة الثانية في الموصول وجوباً للاتصال الرسمي، ولا يجوز الفصل إلا برواية صحيحة.

ولا يجوز عند الأداء تعمد الوقف على شيء من المقطوع أو الموصول اختياراً، ويجوز للضرورة أو للاختبار أو التعريف بالكلمة مقطوعة كانت أو موصولة أو مختلف فيها.

هذا، وإن الأصل كون الكلمات مقطوعة، وأن كل كلمة مقطوعة عن الأخرى، وأن الوصل استثناء وفرع لكثرة اصطحاب الكلمتين وكثرة استعمالهما معاً حيثما وردا، فصارتا كالكلمة الواحدة (٢).

ثم شرع الناظم ببيان الكلمات المقطوعة والموصولة على النحو التالي:

<sup>(</sup>۱) ص۹.

<sup>(</sup>٢) ابن القاصح، شرح عقيلة أتراب القصائد، ص٨٥.

١ ـ حالات «أن» مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع «لا» النافية، وهي على ثلاثة أقسام:
 القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه، وذلك في عشرة مواضع في القرآن
 الكريم، هي:

الموضَع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَاۤ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف:

الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا الْحَقّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩]. الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلّا إِلَيْهِ إِللّا إِلَهُ إِللّا هُوَّ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ١١٨]. الموضع الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَن لَا إِنّهُ إِلّا هُوَّ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [هود: ١٤]. الموضع الخامس: قوله تعالىٰ: ﴿ أَن لا نَعْبُدُوۤ اللّا اللّهَ إِنّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ ﴾ [هود: ٢٦]. الموضع السادس: قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا نُشْرِكَ لِي شَيْئًا ﴾ [الحج: ٢٦].

الموضع السابع: قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيَّ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ [يسّ: ٦٠].

الموضع الثامن: قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَكِنِ مُبِينِ ﴾ [الدخان: ١٩].

الموضع التاسع: قوله تعالىٰ: ﴿ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]. الموضع العاشر: قوله تعالىٰ: ﴿ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ [القلم: ٢٤].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف، وذلك في موضع واحد في القرآن؛ الكريم، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ فَنَكَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَنَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَٰنَكَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، والذي عليه العمل القطع.

وأما بقية المواضع غير هذه فحكمها الوصل، ومثاله: ﴿أَلَا تَعَلُوا عَلَىٰ اللهِ ﴾ [1٨] في سورة النمل.

٢ \_ «أم» مع «مَنْ» الاستفهامية، وهي على قسمين:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه في أربعة مواضع في القرآن الكريم،

هي :

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ١٠٩]. الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ أَم مَّنَ أَسَكَسَ بُنْيَكُنُهُ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمْ مِّنْ خُلَقَنَّا ﴾ [الصافات: ١١].

الموضع الرابع: قوله تعالى: ﴿ أَم مِّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [نصلت: ٤٠].

القسم الثاني: اتفقت المصاحف علىٰ وصله، وذلك في غير المواضع الأربعة السابقة، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ أَمَّنَ لَّا يَهَدِّئَ ﴾ [يونس: ٣٥].

٣ \_ "مِنْ " الجارة مع "ما " الموصولة ، وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ فَمِن مَامَلَكُتَ أَيْمَكُنُكُم مِن فَنَيْكِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكِ ۗ [النساء: ٢٥].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف، في موضعين في القرآن الكريم، وهما:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ هَلَ لَكُمْ مِّن مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُنُكُم ﴾ [الروم: ٢٨].

الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَّكُم ﴾ [المنافقون: ١٠]، والعمل فيهما علىٰ القطع.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله، وهو ما عدا المواضع الثلاثة المتقدمة، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَّهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣].

٤ \_ «عَنْ» مع «مَنْ» الموصولة، وذلك في موضعين في القرآن الكريم:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءٌ ﴾ [النور: ٤٣].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنا ﴾ [النجم: ٢٩]، وليس في القرآن غيرهما.

٥ \_ «عَنْ» مع «ما» الموصولة، وجاءت على قسمين:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه، وهو موضع واحد، قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا عَنَوْا عَنَ مَّا نُهُوا عَنَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٦٦].

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله فيما عدا الموضع السابق، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

#### ٦ \_ (يوم) مع (هم) وهي على قسمين:

القسم الأول: أن يكون «هم» ضمير منفصل في محل رفع، وقد اتفقت المصاحف على قطعه، أي: «يوم» عن «هم»، وذلك في موضعين في القرآن الكريم هما:

المُوضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ هُم بَكْرِزُكُنَّ ﴾ [غافر: ١٦].

الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْلَنُونَ ﴾ [الذاريات: ١٣].

القسم الثاني: أن يكون «هم» ضميراً متصلاً مضافاً إلى «يوم»، فأصبحا كالكلمة الواحدة، وقد اتفقت المصاحف على وصله، ومثاله قوله تعالى: ﴿حَقَّ يُلِثَوُا يُومَكُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٤٢].

٧ \_ «حَيثُ» مع «ما»، فهي مقطوعة باتفاق المصاحف، وذلك في موضعين في القرآن
 الكريم، هما: قوله تعالىٰ: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ ﴾ [البقرة: ١٤٤، ١٥٠]، ولا ثالث لهما في القرآن الكريم.

٨ - «أنّ المفتوحة الهمزة المشددة النون مع «ما» الموصولة ، وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه، وذلك في موضعين في القرآن الكريم، هما:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو الْبَطِلُ ﴾ [الحج:

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٤١]، والأرجح فيه الوصل، وهو الذي عليه العمل.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف علىٰ وصله، وذلك فيما عدا المواضع المتقدمة، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّكَا كَلَىٰ رَسُولِكَا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [التغابن: ١٢].

٩ \_ "إنَّ مكسورة الهمزة مشددة النون مع "ما" الموصولة، وهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف علىٰ قطعه في موضع واحد في القرآن الكريم، على قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَــُدُونِ ۖ لَا تَبِّ ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، هو قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُونِ ﴾ [النحل: ٩٥]، والوصل فيه هو الأقوىٰ والأشهر، وهو الذي عليه العمل.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله، وهو فيما عدا الموضعين المتقدمين، ومثالة قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

١٠ «أَنْ» المفتوحة الهمزة المخففة النون مع «لم» حيث وقعت في القرآن الكريم،
 ومثاله: قوله تعالىٰ: ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلْمِـ ﴾ [الأنعام: ١٣١].

١١\_ «إنْ» المكسورة الهمزة المخففة النون مع «لم»، وهي على قسمين:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصل «إن» بـ «لم» في موضع واحد في القرآن الكريم، هو قوله تعالى: ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ﴾ [هود: ١٤].

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على قطعهما في غير الموضع المتقدم، ومثاله قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمَ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ [البقرة: ٢٤].

١٢ «أنْ» مَفتوحة الهمزة المخففة النون مع «لو»، وذلك في أربعة مواضع، وهي علىٰ قسمين:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه، وذلك في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ أَن لَّو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٠٠]. الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ أَن لَّوْ كَإِنُّوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ﴾ [سبا: ١٤].

القسم الثاني: اختلفت المصاحف في قطعه ووصله، وهو الموضع الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿وَأَلَوْ اَسْتَقَامُواْ عَلَى ﴾ [الجن: ١٦]، والمختار عند طائفة الوصل وهو ما اختاره أبو داود سليمان بن نجاح.

17\_ «كل» مع «ما» الموصولة، وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف علىٰ قطعه، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَاتَنْكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف، وذلك في أربعة مواضع في القرآن الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩١].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَّمَنَتَ أُخَلَّهَ ۖ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا﴾ [المؤمنون: ٤٤].

الموضع الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ كُلَّمَا أُلْقِى فِيهَا فَوْجٌ ﴾ [الملك: ١].

هذا، وإن العمل عند العلماء على القطع في موضعي النساء، والمؤمنون، وعلىٰ الوصل في موضعي الأعراف، والمُلك.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله، وذلك في غير المواضع السابقة، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ﴾ [البقرة: ٨٧].

١٤ ـ «بئس» مع «ما» الموصولة، وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف علىٰ وصله، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، هو قوله تعالىٰ: ﴿ بِنْسَكُمَا ٱشْتَرَوّا بِهِ ۚ ٱنفُسَهُم ﴾ [البقرة: ٩٠].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف، وذلك في موضعين في القرآن الكريم هما:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَنْكُمُ ﴾ [البقرة: ٩٣].

الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِئ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، والذي عليه العمل هو الوصل.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على قطعه، وذلك في ما عدا المواضع المتقدمة، ومثاله قوله تعالى: ﴿ فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

فكل ما اتصل منها بلام أو فاء، فهو مقطوع، وما لم يتصل بهما، فهو موصول.

٥١\_ «إنْ» مكسورة الهمزة مخففة النون مع «ما»، وهي على قسمين:

القسم الأول: اتفقت المصاحف علىٰ قطعه، وهو موضع واحد، قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مَّانُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمَّ ﴾ [الرعد: ٤٠].

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله عدا الموضع السابق، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُم فِ ٱلْحَرْبِ ﴾ [الأنفال: ٥٧]، وغير ذلك كثير.

17 - «في» مع «ما» الموصولة، وقد اختلف القراء في هذه الكلمة على خمسة مذاهب، وسأقتصر منها على المذهب الذي عليه العمل، وهو الذي يؤخذ من كلام الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية (١٠)، وهي على هذا المذهب على قسمين:

القسم الأول: القطع بلا خلاف في المواضع الأحد عشر التالية في القرآن الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ فِي مَا فَعَلَّنَ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

الموضع الثاني والثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ فِي مَا ءَاتَنكُمُ ۗ [المائدة: ٤٨، الأنعام: ١٦٥]. الموضع الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ فِي مَا أُوحِى ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

الموضع الخامس: قوله تعالىٰ: ﴿ فِي مَا ٱشْتَهَتْ ﴾ [الأنبياء: ١٠٢].

الموضع السادس: قوله تعالىٰ: ﴿ فِي مَاۤ أَفَضْتُمْ ﴾ [النور: ١٤].

الموضع السابع: قوله تعالى: ﴿ فِي مَا هَنَهُ نَا عَامِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٦].

<sup>(</sup>١) وهنالك مذاهب أخرى لسنا بصدد تفصيلها، ومن أراد الزيادة، فليرجع إلى كتابي هداية القارىء، للشيخ المرصفي، ونهاية القول المفيد، لمحمد مكي نصر، فقد استوعبا المسألة.

الموضع الثامن: قولَه تعالىٰ: ﴿ فِي مَارَزَقَنَكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨].

الموضع التاسع: قوله تعالى: ﴿ فِي مَا هُمَّ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٣].

الموضع العاشر: قوله تعالى: ﴿ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦].

الموضع الحادي عشر: قوله تعالىٰ: ﴿ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦١].

القسم الثاني: الوصل فيما عدا المواضع المتقدمة، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ لَمَسَّكُمُّ فِيمَاۤ أَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨].

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على وصله، وذلك في غير المواضع السابقة، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٠].

١٧\_ (لام) الجر مع مجرورها، وهي على قسمين:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطع اللام من مجرورها في أربعة مواضع في القرآن الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَالِ هَنَّوُلَآءَ ٱلْقَوْمِ ﴾ [النساء: ٧٨].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ مَالِهَٰذَا ٱلَّكِتَٰبِ ﴾ [الكهف: ٤٩].

الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿ مَالِهَ لَذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ [الفرقان: ٧].

الموضع الرابع: قوله تعالى: ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِبَلَّكَ مُهْطِعِينَ ﴾ [المعارج: ٣٦].

ولذلك فإنه يجوز عند الوقف على «ما»، أو على «اللام» حال الاضطرار أو الاختبار، ولا يجوز حينئذ الابتداء إلا بـ «ما» فقط.

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله، وذلك غير المواضع الأربعة المتقدمة، ومثاله قوله تعالى: ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٤].

1٨\_ ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [صّ: ٣]، وجاء في موضع واحد من القرآن الكريم فقد اختلفت المصاحف فبعضها رسمها بفصل التاء عن كلمة: «حين»، وهو الصحيح، ويوقف علىٰ التاء من «ولات» اضطراراً أو اختباراً، وبعضها رسمها موصولة: «ولاتحين» وهو غير مشهور.

١٩ ـ «أين» مع «ما» الموصولة، وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصله، وذلك في موضعين في القرآن الكريم هما:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].

الموضع الثَّاني: قوله تعالىٰ: ﴿ أَيْنَكَا يُوَجِّهِ لُّا لَا يُأْتِ بِحَنِّيرٍ ﴾ [النحل: ٧٦].

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف، وذلك في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدَّرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [النساء: ٧٨].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٢].

الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ مَلَعُونِينَ ۖ آَيَنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦١]، والعمل على الوصل في موضعي النساء والأحزاب، وعلى القطع في موضع الشعراء.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف علىٰ قطعه، وذلك في غير المواضع المتقدمة، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٤٨].

· ٢\_ «كي» مع «لا» النافية، وهي علىٰ قسمين:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على قطعه، وذلك في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ لِكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّئًا ﴾ [النحل: ٧٠].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً أَبَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ وَمِنكُمٌّ ﴾ [الحشر: ٧].

القسم الثاني: اتفقت المصاحف على وصله، وذلك في أربعة مواضع في القرآن الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ لِكَيْلَاتَحْ زَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [آل عمران:

الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥]. الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. الموضع الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣].

٢١ـ «أنْ» مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع «لن»، وهي علىٰ ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصله، وذلك في موضعين في القرآن الكريم هما:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٤٨]. الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَّن نَجْعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: ٣].

القسم الثاني: اختلفت المصاحف فيه، وهو موضع واحد في القرآن الكريم، هو قوله تعالىٰ: ﴿عَلِمَ أَلَنْ تُحْصُونُ﴾ [المزمل: ٢٠]، والذي عليه العمل هو القطع.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف علىٰ قطعه، وذلك في غير المواضع المتقدمة، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ﴾ [الفتح: ١٢].

٢٢ـ بين الناظم أن الكلمات التالية لا تنفصل عن مدخولها، وهي:

أ ـ «ها» التي تعرف بهاء التنبيه، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ هَكَأَنَّمُ هَكُوُلَآءٍ ﴾ [آل عمران: ٦٦]. ب ـ «يا» التي للنداء، لأنها لما حذفت ألفها بقيت علىٰ حرف واحد فاتصلت، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوّاً إِلَى اللَّهِ ﴾ [التحريم: ٨].

جـــ«أل» التعريفية مطلقاً، ومثاله في قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَبَانِ ﴾ [الرحمٰن: ٥] د ــ «كالوهم»، و «وزنوهم»: في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْتِيرُونَ ﴾ [المطففين: ٣]، وهو الموضع الوحيد في القرآن الكريم.

٢٣ بين بعدها أن ثلاثة عشر لفظاً وردت كلها موصولة، وهي:

١ - "نِعْمَ" مع "ما"، في موضعين في القرآن لا ثالث لهما هما قوله تعالى: ﴿ فَنِعِمَّا هِمَا هَمَا قوله تعالىٰ: ﴿ فَنِعِمَّا هِمَا هِمَا وَلَا ٱللَّهُ وَلِيمًا يَعِظُكُم بِيمِّهِ ﴿ النساء: ٥٨].

٢ ـ «مِنْ» الجارة مع «ما» الاستفهامية المحذوفة الألف، ذلك في موضع واحد في القرآن الكريم ﴿ فَيُنظُرِ ٱلْإِنْهَ نُومَ غُلِقَ ﴾ [الطارق: ٥].

- ٣ ـ «عَنْ» مع «ما» الاستفهامية المحذوفة الألف، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالىٰ: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبأ: ١].
- ٤ "أم" مع "ما"، فقد اتفقت المصاحف على وصلها، ومثاله: ﴿ أَمَّا اَشْـتَمَلَتْ عَلَيْـهِ
   أَرْحَامُ ٱلْأَنلَيْـيَّنِيَ ﴾ [الانعام: ١٤٣]، و﴿ أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ ﴾ [النمل: ٨٤]، ﴿ أَمَّا يُشْرَكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩].
  - ٥ ـ "مهما"، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْلِنَا بِهِـ مِنْ اَلِيْقِ ﴾ [الأعراف: ١٣٢].
    - ٦ ـ "يبنؤم" في قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا﴾ [طه: ٩٤].

مع أن أصلها ثلاثُ كلمات: «يا»، «ابن»، «أم»، فحذفت ألف يا، وألف همزة الوصل، ووصلتا بأم، وصورت همزتها على الواو، فصارت كلمة واحدة، فلا يوقف حينتذ إلا على آخرها، وهو حرف الميم المشدد.

- ٧ ـ «رُبُّ» مع «ما» في قوله تعالىٰ: ﴿ رُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر:
   ٢]، وهو الموضع الوحيد في القرآن الكريم.
- ٨ ـ «يوم» مع «إذ» حيث وقعت في القرآن الكريم ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ
   لَا علىٰ نهايتها.
- ٩ ـ «مِنْ» الجارة مع «مَنْ» الموصولة، ومثاله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ
   فيهَا اسْمُهُ ﴾ [البقرة: ١١٤]، حيثما وردت في القرآن الكريم.
- ١٠ ﴿إِنْ الشَّرَطَية مع ﴿لا ﴾ النافية ، فهي موصولة باتفاق المصاحف ، ومثاله: ﴿ إِلَّا تَكُنُ فِتَــٰكُنُ فِتَــٰئَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٣] ، حيثما وردت في القرآن الكريم .
- ١١ ـ (وَيْ) مع (كَأَنَّ) في قوله تعالىٰ: ﴿ وَيْكَأَنَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾
   [القصص: ٨٢]، وعلىٰ هذا فحفص عن عاصم يقف علىٰ النون هنا.
- ١٢ (وَيْ) مع (كأنه) بزيادة الهاء عن الكلمة السابقة، وذلك في قوله تعالىٰ: ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾ [القصص: ٨٢]، وعلىٰ هذا فحفص عن عاصم يقف علىٰ الهاء.
- ١٣ (حين) مع (إذ)، حيث وقعت في القرآن الكريم، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ 
   حِينَإِذِ نَنظُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٤].

## (۳۳) باب التاءات<sup>(۱)</sup>

١٣٧ واغرِف مِن المَرسُومِ تَاءاتٍ أَتَتُ الْمَرسُومِ تَاءاتٍ أَتَتُ الْمَرسُومِ تَاءاتٍ أَتَتُ اللهُ وَحُمْتُ معاً بِالرَّخُونُ الأَعْرافِ ١٧٩ وَالطُّورُ والنَّحْلُ القَّلاَفَةُ الأَخْرُ ١٤٠ وَالطُّورُ والنَّحْلُ القَّلاَفَةُ الأَخْر ١٤٤ وَالطُّورُ والنَّحْلُ القَّلاَفَةُ الأَخْر ١٤٤ وَالمُسرَأَتُ مضافيةٌ لِسزوجِها ١٤٤ وَالمُسرَأَتُ مضافيةٌ لِسزوجِها ١٤٤ وَالمُسرَأَتُ مَضافيةٌ لِسزوجِها ١٤٤ وَالمُسرَّ عَبْنِ سُنَتُ الأَنْفالِ مَع ١٤٤ وَكُلُ مَا فيه خِلافُ القُسرًا ١٤٤ وَحُلُلُ مَا فيه خِلافُ القُسرًا ١٤٤ وَهْي غَيابَتْ وجَمالَتْ بَيَّتُ ١٤٤ وَهْي غَيابَتْ وجَمالَتْ بَيَّتُ ١٤٤ وَكُلِمَتُ الأَنْعامِ يسونُسنُ مَعا المُستُ والمُسرَّ المُستُ والأَعالِ مَع ١٤٤ وَكُلِمَتُ الأَنْعامِ يسونُسنُ مَعا والمَستُ والأَعالِ مَعا المَّتْ والمَستُ والأَعالِ مَعا أَلِمَتُ والأَعالِ مَعا أَلَاثُ مِن وَلَاتِ مَعا أَلِمَتُ والأَعالِ مَعا أَلِمَتُ والأَتِ مَا أَلَاتُ وَلَاتِ مَعا أَلِمَتُ والأَتِ مَا أَلِمَتُ والأَتِ مَا أَلِمَتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلِمَتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلُوتُ والأَتِ مَا أَلْمَا والمَتْ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ وَكُلِمَتُ الأَنْعامِ يَسُونُ المُستُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ المُستَ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَتِها أَلَمْتُ والأَتِ مَا أَلَمْتُ والأَلُمْتُ والأَلِمُ المُلْتِ والمُلْوِقِ المُلْتِ والمُنْ الْمُلْتُ والمُلْقُولُ المُلْتُ والمُنْ المُلْتُ والمُلْتُ المُلْتُ والمُلْتُ المُلْتِ والمُلْتُ المُلْتُ والمُنْ المُنْ والمُلْتُ والمُنْ المُلْتِ والمُنْ والمُلْتُ والمُنْ المُنْتُلُونُ المُنْعِلُ والمُلْتُ المُلْتُ والمُلْتُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْتِ والمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُلْسُونُ المُنْ المُنْفِي المُنْ ال

فِي مُصحَفِ الإمَامِ بِالتَّا كُتِبَتُ والبَقَدرَةُ والسرُّومَ هُسودٌ كسافِ وَالبَيْسِي هُسودٌ فَساطِسرٌ لُقُمَانُ وَابْراهِيمُ فِي الآخِرِينُ انْحَصَرُ نُسورٌ ومَعْصِيتُ لَلَى المُجادَلَةُ وابْنَتُ وفِطْرتْ شَجَرَتْ دُخَانُها وَابْنَتْ وفِطْرتْ شَجَرَتْ دُخَانُها وَابْنَتْ وفِطْرتْ شَجَرَتْ دُخَانُها وَابْسَطَ الأعْراف تَمَّتْ كَلِمَتْ وَاوْسَطَ الأعْراف تَمَّتْ كَلِمَتْ جَمْعِساً وإفْسراداً بتساءٍ يُسدُرى بِفساطِسرٍ وثَمَسراتٍ فُصِّلَستْ بِفساطِسرٍ وثَمَسراتٍ فُصِّلَستْ فِي يُوسُفٍ والعَنكبوتِ ثَنابِتُ في الثَّانِي وطَوْلُ وقَعا المُخَلْفُ في الثَّانِي وطَوْلُ وقَعا هَيْهاتَ مَرْضَاتٌ وذاتُ السلاَّتِ السَّرَةِ السَلاَّتِ السَّرَةِ السَلاَّتِ السَّرَةِ السَلاَّتِ السَّرَةِ السَّرَةِ السَّرَةِ السَلاَّتِ السَّرَةِ السَّرَةِ السَّرَةِ السَلاَّتِ السَّرَاتُ السَلاَّتِ السَّرَاتُ السَلاَتِ السَّرَةِ السَلاَّتِ السَلاَّتِ وذاتُ السَلاَّتِ السَّرَةِ السَّرَاتُ السَلاَّتِ السَلاَتِ السَلَّةِ السَّرَاتُ وذاتُ السَلاَّتِ السَّرَاتُ السَلاَتِ السَّرَاتِ السَّرَةِ السَّرَاتِ الْسَابِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ الْسَابِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتُ السَّرَاتِ ال

<sup>(1)</sup> انظر هذا الباب: أحمد بن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر المتواترة، ص١٤٣، وأبا عمرو الداني، التيسير في القراءات السبع، ص٢٠، وابن القاصح، سراج القارىء، ص٢٠، وأبا شامة، إبراز المعاني، ص٢٧٥-٢٧٥، وابن القاصح، شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد للشاطبي، ص٩٤، وما بعدها، وملا على قاري، المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، ص٧٤، وما بعدها، ومحمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٢٠٩، وما بعدها، والضباع، تذكرة الإخوان، ص٨٦، وما بعدها، والمرصفي، هداية القارىء، ص٢٥، وما بعدها، وعبد الرزاق على موسى، الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية، ص٢٩٥-١٩٦، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٢٤٠.

ووقعت هاء التأنيث في القرآن الكريم على صورتين:

الصورة الأولى: مرسوم بالهاء، وهو المسمى بالتاء المربوطة، وهو أكثر ما ورد في القرآن الكريم، وقد أشار القراء إلى التاء المفتوحة لكونه قد وقع فيها الخلاف في الوقف عليها فبعضهم وقف عليها بالهاء، وبعضهم وقف عليها بالتاء المفتوحة على ما سيأتي بيانه، وتركوا الحديث عن الكلمات التي رسمت بالتاء المربوطة لكونه قد اتفق على الوقف عليها بالهاء.

الصورة الثانية: مرسوم التاء، وهو المسمىٰ بالتاء المفتوحة أو المجرورة.

ومعلوم أن هذا الباب يعتبر من خصائص الرسم العثماني، ولا بد للقارىء من معرفة هذين النوعين لكي يتمكن من الوقف على المرسومة بالهاء المربوطة هاء، وعلى المرسومة بالتاء المفتوحة تاء من حيث الرواية، والتي لا يوقف عليها إلا اضطراراً عند ضيق نفس أو نحوه، ثم يأتي بكلمة قبلها أو اختباراً إذا طلب إليه المعلم ذلك؛ لكي يتأكد من معرفته ما رسم التاء المربوطة، وما رسم بالتاء المفتوحة.

وسيأتي ذكر التاءات الواردة في القرآن الكريم كما أوردها الناظم علىٰ النحو التالى:

١ ـ ﴿ رَحْمَتَ ﴾ وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع في القرآن الكريم هي:
 الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ أَوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَنْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتِ ﴾ [هود: ٢٧]. الموضع الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَيِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾ [مريم: ٢]. الموضع المخامس: قوله تعالىٰ: ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ ءَاثْدِ رَحْمَتِ اللّهِ ﴾ [الروم: ٥٠]. الموضع السادس: قوله تعالىٰ: ﴿ أَهْرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ ﴾ [الزخرف: ٣٢]. الموضع السابع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢]. الموضع السابع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢].

وما سوى ذلك فإنها بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً بالإجماع، كقوله تعالى: ﴿ لَا نَقْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣].

٢ - ﴿ نِعْمَتَ ﴾ ، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في أحد عشر موضعاً في القرآن الكريم ،
 هي :

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ وَأَذَكُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ وَآذَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ فَلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ أَذْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمٌ ﴾ [المائدة:

الموضع الرابع: قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

الموضع الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

الموضع السادس: قوله تعالىٰ: ﴿ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٢].

الموضع السامع: قوله تعالىٰ: ﴿ يَعَرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٣].

الموضع الثامن: قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱشْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل: ١١٤].

الموضع التاسع: قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱلْفُلَكَ تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٣١].

الموضع العاشر: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُّ ۗ [فاطر: ٣].

الموضع الحادي عشر: قوله تعالىٰ: ﴿ فَذَكَتِّرَ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعْنُونِ﴾ [الطور: ٢٩].

وما عداها من المواضع فمرسوم بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً بالإجماع كقوله تعالىٰ: ﴿وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْمُمْ وَمِيثَنَقُهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِيَّ ﴾ [المائدة: ٧].

### ٣ \_ ﴿ لَعَنْتَ ﴾ ، وذلك في موضعين اثنين في القرآن الكريم هما:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَكُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِيبِينَ ﴾ [آل عمران: ٦١].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَاكِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ [النور: ٧].

وما سواهما فبالهاء المربوطة رسماً ووقفاً لجميع القراء، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ أُوۡلِئَتِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعَنَهُ اللَّهِ وَٱلۡمَلَيۡمِكَةِ وَٱلنَّاسِ آَجۡمَعِينَ﴾ [البقرة: ١٦١].

٤ \_ ﴿ وَمَعْصِيَتِ ﴾ ، وذلك في موضعين في القرآن الكريم هما:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [المجادلة: ٨].

الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ فَلاَ تَلْنَجُوّاْ بِٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [المجادلة: ٩].

٥ ـ ﴿ ٱمۡرَآتُ ﴾، وشرطها أن تذكر مع زوجها، ووردت في سبعة مواضع في القرآن
 الكريم هي:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ إِذْقَالَتِ آمْرَاتُ عِمْرَنَ ﴾ [آل عمران: ٣٥].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ نِسَوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَلَنها عَن نَفْسِيةً ﴾ [يوسف: ٣٠].

الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَتِ أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ اَلْحَقُ ﴾ [يوسف: ٥١]. الموضع الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيِّنِ لِي وَلَكُ ﴾ [القصص: ٩].

الموضع الخامس: قوله تعالىٰ: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَاتَ نُوجٍ وَأَمْرَاتَ لُوطِيِّ [التحريم: ١٠].

الموضع السادس: قوله تعالىٰ: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَاتَ فِرْعَوْنَ ﴾ [التحريم: ١١].

ولم يوجد في القرآن الكريم لفظ «امرأت» مضافاً إلى الإسم الظاهر إلا في هذه المواضع، وأما لفظ: ﴿ وَأَمْرَأَةً ﴾ في الإسم المفرد غير المضاف إلى الإسم الظاهر، فهو مرسوم بالهاء المربوطة اتفاقاً كقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. ﴿ النَّتَ ﴾، وذلك في موضع واحد لا نظير له في القرآن الكريم، ﴿ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ﴾ [التحريم: ١٢].

- ٦ ﴿ آبنَتَ ﴾ ، وذلك في موضع وأحد لا نظير له في القرآن الكريم ، ﴿ وَمَرْيَمُ آبنَتَ عَمْرَانَ ﴾ [التحريم: ١٢].
- ﴿ فِطْرَتَ ﴾ ، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم ، وهو: قوله تعالىٰ:
   ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنّاسَ عَلَيْماً ﴾ [الروم: ٣٠] ، ولا نظير لهذه الكلمة في القرآن الكريم .
- ٨ \_ ﴿ شَجَـرَتَ ﴾ ، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم هو: قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ سَجَـرَتَ ٱلرَّقُولِ ﴿ إِنَّ مَلَعًا مُ ٱلْأَثِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٣-٤٤].

وما عداه فمرسوم بالهاء المربوطة، كقوله تعالىٰ: ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوُمِ ﴾ [الصافات: ٦٢].

٩ \_ ﴿ قُرْتُ ﴾ ، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، هو : قوله تعالىٰ : ﴿ وَقَالَتِ اللَّهِ وَقَالَتِ اللَّهِ وَقَالَتِ اللَّهِ القصص : ٩] .

وما عداها فمرسوم بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً لجميع القراء رواية كقوله تعالىٰ: ﴿هَبْ لَنَـا مِنَ أَرْوَكِجِكَا وَذُرِّيَّكَائِنَا قُـرَّةَ أَعْبُرنِ﴾ [الفرقان: ٧٤].

١٠ ﴿ سُلَّتُ ﴾، وذلك في خمس مواضع في القرآن الكريم، هي:

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٨].

الموضع الثاني والثالث والرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونِ ۚ إِلَّا سُلَتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣]. الموضع الخامس: قوله تعالى: ﴿ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ [غافر: ٨٥].

وما عداها فمرسوم بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً لجميع القراء، كقوله تعالىٰ: ﴿ سُمنَّةَ مَن قَدْأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ [الإسراء: ٧٧].

١١ ﴿ بَقِيَتُ ﴾ ، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو: قوله تعالىٰ:
 ﴿ بَقِينَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْمَ ﴾ [هود: ٨٦]، وليس في القرآن كلمة أخرى مضافة إلى اسم ظاهر.

١٢ ﴿ وَجَنَّتُ ﴾ ، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم هو: قوله تعالىٰ: ﴿ فَرَفَّحُ وَ فَرَقَحُ وَرَثْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٨٩].

وما عداه فمرسوم بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً لجميع القراء كقوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرَ جَنَّــُهُ ٱلْخُـلَدِ ٱلَّــِيَّ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الفرقان: ١٥].

١٣ ﴿ كَلِمَتُ ﴾ ، وذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو: قوله تعالىٰ: ﴿ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ بِمَاصَبَرُوا ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

وما عداه فمرسوم بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً لجميع القراء كقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَالِمَهُ ٱلنَّقُوكَ ﴾ [الفتح: ٢٦].

ثم بين الناظم أن كل موضع اختلف فيه القراء في إفراده وجمعه، فيرسم بالتاء المفتوحة، وهو واقع في القرآن في المواضع التالية:

١ \_ ﴿ غَيَالَبَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ [يوسف: ١٠، ١٥].

٢ \_ ﴿ حِمَلَتُ ﴾ ﴿ كَأَنْتُو مِنكَتُ صُفَّرٌ ١٠٠٠ [المرسلات: ٣٣].

٣ \_ ﴿ بَيَّنَتِ ﴾ ﴿ فَهُمْ عَلَى بَلِنَتِ مِنْكُ ﴾ [فاطر: ٤٠].

٤ \_ ﴿ ثَمَرَتٍ ﴾ ﴿ وَمَا تَغْرِجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا ﴾ [نصلت: ٤٧].

٥ \_ ﴿ الْغُرُفَتِ ﴾ ، ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَكَتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٢٧].

٦ \_ ٧ \_ ﴿ اَلِكُتُ ﴾ ، وذلك في موضعين في القرآن الكريم هما :

الموضع الأول: قوله تعالىٰ: ﴿ مَايَكُ لِلسَّابِلِينَ ﴾ [يوسف: ٧].

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنْزِكَ عَلَيْهِ مَا يَكُ مِّن رَّدِيِّةً ﴾ [العنكبوت: ٥٠].

٨ ـ ١١ ـ ﴿كَلِمَتُ﴾، وذلك في أربعة مواضع، هي:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

الموضع الثاني: قوله تعالىٰ: ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رُبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواً أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٣٣].

الموضع الثالث: قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ٩٦].

الموضع الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَمَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [غافر: ٦].

واختلف كتاب المصاحف في لفظ: ﴿كَلِمَتُ﴾ في غافر، وفي الموضع الثاني من يونس، فبعضهم رسمها بالهاء، وبعضهم رسمها بالتاء المفتوحة، والأولىٰ رسمها بالتاء كما ذهب إليه الجمهور، وابن الجزري، وشُرَّاح المقدمة الجزرية، وإليه أشار الإمام الشاطبي بقوله: «وفيها التاء أولىٰ»(١).

وقد قرأ حفص عن عاصم بالجمع في ﴿ اَيَاتُ ﴾ في موضعيها بيوسف، والعنكبوت، و﴿ الْغُرُ فَتِ ﴾ في سبأ، و﴿ ثَمَرَتِ ﴾ في فصلت، وقرأ بالإفراد بالكلمات المتبقية، وهي: ﴿ غَيَبَتِ ﴾ في موضعي يوسف، وكلمة ﴿ بَيِّنَتٍ ﴾ بفاطر، و﴿ جِمَلتُ ﴾ بالمرسلات، و﴿ كَلِمَتُ ﴾ في كل من الأنعام وغافر، وموضعي يونس، ووقف عليهن بالتاء المفتوحة (٢٠).

ثم بين الناظم أن حفصاً عن عاصم يقف بالتاء على ست كلمات تبعاً للرسم العثماني، وهي:

<sup>(</sup>١) ابن القاصح: شرح عقيلة أتراب القصائد، ص٩٩.

 <sup>(</sup>۲) وهناك تفصيلات أخرى تتعلق ببعض الكلمات المرسومة بالناء المفتوحة، أو بالناء المربوطة ارجع إليها: محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص٢١٤.

- ١ \_ ﴿ يَكَأَبَتِ ﴾ [يوسف: ٤، مريم: ٤٣، القصص: ٢٦، الصافات: ١٠٢].
  - ٢ \_ ﴿ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص: ٣].
  - ٣ \_ ﴿ الَّلْتَ ﴾ في قوله تعالىٰ : ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱلَّانِثَ وَٱلْعُزَّيٰ ﴾ [النجم: ١٩].
- ٤ \_ ﴿ ﴿ هُ هَيْهَاتَ ﴾ في موضعين في القرآن الكريم هما: قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ هُ هَيْهَاتَ هُيُهَاتًا لَعُلَيْهُاتُ هُوْ اللّهُ عَلَيْهُا لَعُلَيْهُ إِلَى إِنْ إِلَا لَهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَى إِنْ إِلَا لَهُ إِلَى إِنْ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَى إِنْ إِلَا لَهُ إِلَى إِلَا لَهُ إِلَى إِلْمُ إِلَى إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَّهُ إِلَى إِلْهُ إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلْهُ إِلْهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلْ
- ٥ \_ ﴿ مَرْضَاتِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ ٱبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥، ٢٠٠]،
   [النساء: ١١٤]، ﴿ تَبْلُغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ [التحريم: ١].
  - ٦ \_ ﴿ ذَاكَ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَاَّبِقَ ذَاكَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل: ٦٠].

# (٣٤) باب المحذوف والثابت من حروف المد(١)

٢٥٠ ـ وَاعْرِفْ لَمَحذُوفٍ مِنَ الْوَاوِ وَيَا ٢٥١ ـ يَمْحُ بِشُورَىٰ يَهْعُ الاشرا والقَمَرْ ٢٥٠ ـ يُوْتِ النِّسَا اخْشُونِ الْجَوارِ صَالِ هَادْ ٢٥٠ ـ يُوْتِ النِّسَا اخْشُونِ الْجَوارِ صَالِ هَادْ ٢٥٠ ـ يُنْجِ النِّي في يونُسَ تُغْنِ النُّذُرُ ٢٥٠ ـ وَالْألِفُ احذِفْ إِنْ تَصِلْ أَو تَقِفْ ٢٥٥ ـ وَأَنْبِتِ أَنْ وَقَفْتَ لا إِنْ تَصِلِ ٢٥٠ ـ كَذَا الظُّنُونَا والرَّسُولا نَسْفَعا ٢٥٠ ـ كَذَا الظُّنُونَا والرَّسُولا نَسْفَعا ٢٥٧ ـ أَوْلَى قَوارِير وفي سَلاسِلا ٢٥٧ ـ وَأثبِتِ اليَاءَ التي فِي الجَمْعِ ٢٥٨ ـ وَأثبِتِ اليَاءَ التي فِي الجَمْعِ ٢٥٨ ـ آتِي مُقِيمِي حاضِرِي مُحِلِي

إنْ كَانَ قَبْلَ سَاكِونٍ قَدْ أَتَيَا سَنَدْعُ والتَّحْرِيمُ صَالِحُ اسْتَقَرْ صَالِحُ اسْتَقَرْ حَسِجٌ ورُومٌ أَربَسعُ السوادِ يُناهُ يُسردُن يسا عِبَادِ أَوَّلُ السرَّمُ سُر يُسورُ السرِّن يسا عِبَادِ أَوَّلُ السرُّمُ مُسر مِن آيةِ الرَّحمٰنِ نُورُ الرَّخْرُفِ مِن آيةِ الرَّحمٰنِ نُورُ الرَّخْرِفِ السَّيا ولَكِنسا بِكَهْفِ تَنْجَلِسي ولْيكُسونا والسَّيالا ومَعَا وليكُسونا والسَّيالا ومَعَالا ومَعَالاً وَقَفْ مُصَلا وَقَفْ مُصَلا وَقَفْ مُصلا وَقَفْ مُصلا وَقَفْ مُصلا وَقَفْ مُصلا وَقَفْ مُصلا وَقَفْ اللَّهِ اللَّيْكِينِ ومُعْجِوزي في الكُلل ومَعَالي ومُعْجِوزي في الكُلل ومُعَالِي ومُعْجِوزي في الكُلل ومُهالِكِي ومُعْجِوزي في الكُلل ومُعَالِي ومُعْجِوزي في الكُلل ومُهالِكِي ومُعْجِوزي في الكُلل مَا اللَّهِ الْعَلْمُونِي ومُعْجِوزي في الكُلل مَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُونِي ومُعْجِوزي في الكُلوبِي ومُعْجِوزي في الكُلل مَا اللَّهُ اللْعُونِي اللَّهُ اللْهِي ومُعْجِوزي في الكُلل اللَّهِ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهِ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْهِ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُونِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْمُلْهُ الْهُ الْهُ الْ

بدأ الناظم هذا الباب بحروف المد الطبيعي الثلاثة المعروفة: الألف الساكنة قبلها مفتوح، والواو الساكنة، قبلها مضموم، والياء الساكنة قبلها مكسور، فإذا جاء بعدها حرف ساكن فإننا نحذف حرف المد وصلا، ونثبته وقفاً، ومن أمثلته: الوقف على ﴿ قُلْنَا ﴾ في قوله تعلىٰ: ﴿ قُلْنَا آهْيِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٣٨]، و﴿ ذَاقَا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَمًا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُمَاسَوَ اللهُ عَلَىٰ الْعُراف: ٢٢]، و﴿ شَلْقُوا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَ النَّبِ كَ يَطْنُونَ } [البقرة: ٢٤]، و﴿ شَنْقِي ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا شَنْقِي اللَّهِ كَا البقرة: ٢٤]، و﴿ شَنْقِي ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا شَنْقِي اللَّهِ فَي البقرة: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) انظر هذا الفصل المراجع التالية: محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٨٤، وما بعدها، والمرصفي، هداية القارىء، ص١٥٥-٥٥٧، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم التجويد، ص٤١٠-٤٢٥.

- ثم ذكر الناظم مواضع حذف الواو في خمسة مواضع هي:
  - ١ \_ ﴿ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيدً ﴾ [الشورى: ٢٤].
    - ٢ \_ ﴿ وَيَدَّعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِّدُ عَآءَمُ لِأَخْيَرُّ ﴾ [الإسراء: ١١].
- ٣ \_ ﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ [القمر: ٦]، و﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ [القمر: ٢].
  - ٤ \_ ﴿ سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: ١٨].
- ٥ \_ من لفظ: ﴿صالح﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التحريم: ٤] علىٰ القول بأنه جمع مذكر سالم.

وقد ثبتت في غيرها من المواضع القرآنية مثل: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ [الرعد: ٣٩].

ثم ذكر الناظم مواضع حذف الياء وصلاً ووقفاً لحفص عن عاصم في ستة عشر موضعاً، وهي:

- ١ \_ ﴿ يُؤْتِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا رَبِّيكَ ۗ [النساء: ١٤٦].
- ٢ \_ ﴿ وَٱخْشُونَ ﴾ في قولُه تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:
   ٣].
  - ٣ \_ ﴿ ٱلْجَوَارِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيمِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٤].
    - ٤ \_ ﴿ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنُّسِ ﴾ [التكوير: ١٦].
    - ٥ \_ ﴿ صَالِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَمِيمِ ﴾ [الصافات: ١٦٣].
- ٦ ـ ﴿ لَهَادِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِلَّى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الحج:
   ١٥٤.
  - ٧ \_ ﴿ بِهَدِ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَآ أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَهِمْ ﴾ [الروم: ٥٣].
    - ٨ = ﴿ بِٱلْوَادِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِ ﴾ [طه: ١٢].
      - 9 \_ ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّمُ مِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوكِ ﴾ [النازعات: ١٦].
  - ١٠ ه أَلُوادِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ نُودِئ مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَٰنِ ﴾ [القصص: ٣٠].
    - ١١ ـ ﴿ وَارِكُ فِي قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَنَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾ [النمل: ١٨].

١٢\_ ﴿ يُنَادِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾ [ق: ١٤].

١٣\_ ﴿ نُنْجِ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٣].

١٤ ﴿ تُغَيْنِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَا تُغَيْنِ ٱلنَّذُرُ ﴾ [القمر: ٥].

١٥ ﴿ يُرِدْنِ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْكَنُ بِضُرٍّ ﴾ [يس: ٢٣].

١٦\_ ﴿عباد﴾، وهو الموضع الأول في سورة الزمر: ﴿ قُلْ يَنْعِبَادِ ٱلَّذِينَءَامَنُوا﴾.

وقد ثبتت الياء في غير هذه المواضع، ومن أمثلة إثباتها قوله تعالىٰ: ﴿ يُؤْتِي الْمِحْكَمَةُ مَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ثم انتقل الناظم إلىٰ حذف الألف المدية وصلاً ووقفاً في لفظ ﴿أَيُّهُ في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم رسمت بغير ألف بعد الهاء، هي:

١ \_ ﴿ سَنَفْرُءُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴾ [الرحمٰن: ٣١].

٢ \_ ﴿ وَتُولُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

٣ \_ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ [الزخرف: ٤٩].

فقد وقف حفص عن عاصم عليها بحذف الألف وسكون الهاء وفاقاً لرسم المصحف الشريف، وقرأ غيره بإثبات الألف.

وقد ثبتت الألف في غير هذه المواضع، ومنها: الألف في لفظ: ﴿ وَقَالَا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَا اللَّهُ مُدُلِلًا وَالنَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ ال

ثم انتقل الناظم إلى مواضع ثبوت الألف المدية وقفاً وسقوطها وصلاً مع كون الحرف الذي بعد حرف المد ليس ساكناً، وذلك في تسعة مواضع، نذكرها مرتبة كما ذكرها الناظم:

١ ـ لفظ: ﴿أَنَا﴾ الضمير المنفصل إذا لم يقبل همزة القطع سواء وقع قبل ساكن، أو متحرك، وهو باتفاق القراء، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَآ أَنَا فَاعْبُدُنِى ﴾ الطه. ١٤]، وسواء كان بعده همزة، كقوله تعالىٰ: ﴿ إِنِّ آَنَا أَخُوكَ ﴾ [يوسف: ٦٩].

٢ \_ لفظ: ﴿ لَٰكِنَا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ لَٰكِنَا هُوَ ٱللّهُ رَبِّي وَلَا ٱشْرِلْكَ بِرَيِّ ٱحَدًا ﴾ [الكهف: ٣٨].

٣ \_ لفظ: ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾ ﴿ وَتَظُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾ [الأحزاب: ١٠].

٤ \_ لفظ: ﴿ ٱلرَّسُولِا ﴾ ﴿ يَنكِتُنَا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

٥ \_ لفظ: ﴿ السَّبِيلا ﴾ ﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴾ [الأحزاب: ٧٧].

٦ \_ ولفظ: ﴿ لَنَسْفَعًا﴾: ﴿ لَنَسْفَعًا بِأَلنَّاصِيَةِ ﴾ [العلق: ١٥].

٧ \_ لفظ: ﴿ وَلَيْكُونَا ﴿ وَلَيْكُونَا مِّنَ ٱلصَّدِينَ ﴾ [بوسف: ٣٦].

٨ \_ لفظ: ﴿ قَوَارِيرَأَ ﴾: ﴿ كَانَتْ قَوَارِيرَأَ ﴾ [الإنسان: ١٥] الموضع الأول من سورة الإنسان.

٩ ـ لفظ: ﴿ سَلْسِلا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُنْفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴾
 [الإنسان: ٤]، وفيها حذف الألف وصلاً وجواز الوجهين وقفاً، أي: بإثبات الألف، وحذفها مع سكون اللام.

ثم انتقل الناظم إلى بيان ياء جمع المذكر المضاف على ما فيه "آل"، وهذه الياء ثابتة في الرسم، ولكنها ثابتة وقفاً، ومحذوفة وصلاً، وذلك في سبعة مواضع ذكرها الناظم مرتبة:

١ \_ ﴿ ءَاتِي ﴾ : ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣].

٢ \_ ﴿ وَٱلْمُقِيمِى ﴾ : ﴿ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوْةِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الحج: ٣٥].

٣ \_ ﴿ حَاضِرِي ﴾ : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهُلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

٤ \_ ﴿ يُحِلِّي ﴾ : ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِيهِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ يُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة:
 ١].

٥ \_ ﴿ مُهْلِكِي ﴾ : ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى ٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص: ٥٩].

٢-٧ - ﴿ مُعَجِزِى ﴾ في موضعين: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنْكُمْ غَيْرُ مُعَجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُعْزِى ٱلْكَفِرِينَ ﴾
 [النوبة: ٢]، ﴿ وَإِن تَوَلَيْتُمُ فَاعًا لَمُوّا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ﴾ [النوبة: ٣].

## (٣٥) باب الابتداء بهمز الوصل<sup>(١)</sup>

٢٦٠ وَابْدأْ بِضَهُ هَمْدِ وَصل فِعْل
 ٢٦١ وَاكْسِرْه إِن يُفْتحْ ويكْسَرْ أو يُضَمْ
 ٢٦٢ وَاكْسِرْه في ابْنٍ وامرى واثْنَيْنِ
 ٢٦٣ وَحَالَ بَدْء أَبْدِلَنْ هَمْزاً سَكَنْ

ثَسَالِثَسَةٌ فيسه انْضِمَسَامٌ أَصْلِسِي بعَارِضٍ كابنوا اقْضوا وانتُوا امْشوا يُؤَمّ واسمٍ وفي أل فتحةٌ كَالسَدَيْنِ يَسَاءً بسإيتسونسي وواواً بساؤتُمِسنْ

همزة الوصل: هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، أي تحذف في حالة الوصل لاعتماد الحرف الساكن على ما قبله (٢)؛ لزوال الحاجة إليها للتوصل للساكن، فقد توصل إليه بحرف متحرك.

وقد عرفها المرصفي بقوله: «هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة الثابتة في الابتداء الساقطة في الدرج، أي: الوصل»(٣).

وسبب تسميتها بهمزة الوصل؛ لأنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة (٤)؛ لأن العرب لا تبتدىء بساكن، ولا تقف على متحرك، ولذلك سماها الخليل بن أحمد الفراهيدي: «سلم اللسان».

بدأ الناظم ببيان حكم همزة الوصل في الأفعال: ولها حالتان:

الحالة الأولى: إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً لازماً أصلياً، فتضم همزة الوصل عند الابتداء بها، ومن أمثلتها ما يلي:

<sup>(</sup>۱) انظر هذا الباب: محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص١٨٠، وما بعدها، والمرصفي، هداية القارىء، ص٤٠٥، وما بعدها، ود. محمد خالد منصور، تنقيح الوسيط في علم النجويد، ص٣٥٧-٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) هذا المبحث من مباحث اللغة العربية، ولذلك قال ابن هشام في تعريف همزة الوصل: "وهي همزة سابقة موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج، ولا تكون في مضارع مطلقاً، ولا في حرف غير «ال» أوضح المسالك، ص٢٠٨، عطية قابل نصر، غاية المريد، ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) هداية القارىء، ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) المرصفي، هداية القارىء، ص٤٨٣.

- ١ \_ ﴿ ٱبْتُلِيَ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الأحزاب: ١١].
- ٢ \_ ﴿ ٱسۡتُحۡفِظُوا ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كَبَابِ
   ٢ \_ ﴿ ٱسۡتُحۡفِظُوا ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كَبَابِ
   ١ المائدة: ٤٤].
- ٣ \_ ﴿ أَدَّعُ ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ﴾ [النحل:

الحالة الثانية: إذا كان ثالث الفعل مفتوحاً أو مكسوراً أصلياً، فتكسر همزة الوصل عند الابتداء بها، ومن أمثلة الفعل المفتوح الثالث:

- ١ \_ ﴿ ٱنطَلِقُواۤ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ ٱنطَلِقُوۤاْ إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِۦ ثُكَذِّبُونَ﴾ [المرسلات: ٢٩].
- ٢ \_ ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُوا۫﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ فَقُلَتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠].
  - ٣ \_ ﴿ ٱسْتَعْجِرُهُ ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبُّتِ ٱسْتَعْجِرُهُ ﴾ [القصص: ٢٦].

ومن أمثلة الفعل المكسور الثالث: ﴿ أَضْرِب ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿ آضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرُ ﴾ [البقرة: ٦٠].

ثم بين الناظم أنه يلحق بالحالة الثانية ما إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً عارضاً، فحينئذ يبتدىء فيه بهمزة الوصل مكسورة وجوباً، وهي محصورة في القرآن الكريم في الكلمات التالية:

- ١ \_ ﴿ ٱقْضُوٓا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىٰٓ وَلَا نُظِرُونِ ﴾ [يونس: ٧١].
  - ٢ \_ ﴿ أَبْنُوا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ آبَنُواْ عَلَيْهِم بُنْكِنَا ﴾ [الكهف: ٢١].
  - ٣ \_ ﴿ وَآمَضُواْ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٥].
- ٤ \_ ﴿ ٱمْشُوا﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنطَلَقَ ٱلْمُلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ عَالِهَ مَكُرَّ ﴾ [ص: ٦].
  - ٥ \_ ﴿ أَثْنُوا ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ آثَنُوا صَفًّا ﴾ [طه: ٦٤].

وبيان ذلك أن كلمة «اقضوا» أصلها: "اقضيوا» بضاد مكسورة وياء مضمومة بعدها، فنقلت ضمة الياء إلى الضاد بعد تقدير سلب حركتها، فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصارت الكلمة: «اقضوا» بضم الضاد وحذف الياء، وكذلك الحال بالنسبة لسائر الكلمات التي ثالثها حرف عارض.

ثم انقل الناظم إلى بيان حكم همزة الوصل في الأسماء السماعية، وهي على ترتيب الناظم:

١ \_ ﴿ ابن ﴾ ، ومثاله قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥].

٢ \_ ﴿ ٱبْنَتَ﴾، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَرْبَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التحريم: ١٢].

٣ \_ ﴿ ٱمُّرُوُّا﴾، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ إِنِ ٱمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَمُوَلَدُ ﴾ [النساء: ١٧٦].

٤ \_ ﴿ ٱثَّنَيْنِ ﴾ ، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ ثَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْهُمَا فِ ٱلْفَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠].

٥ \_ ﴿ ٱمْرَأْتَ﴾، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ ٱمْرَأْتَ نُوجٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّكِ﴾ [النحريم: ١٠].

٦ \_ ﴿ ٱسْمَ ﴾ كقوله تعالىٰ: ﴿ سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [الأعلىٰ: ١].

٧ \_ ﴿ أَثْنَتَى ﴾، ومثاله قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

أما حكم همزة الوصل في الأسماء السماعية، فهو الكسر وجوباً.

وقد ترك الناظم ذكر الأسماء القياسية، ومن أمثلتها مصدر الفعل الماضي الخماسي، ﴿ أَفَ يَرَأَةُ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَحَكَرَمُواْ مَا رَزَفَهُمُ اللّهُ أَفْ يَرَأَةً عَلَى اللّهُ ﴾ [الأنعام: الخماسي، ﴿ أَفْ يِلَافِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ومصدر الفعل الماضي السداسي، ومثاله: ﴿ آسْتِغْفَارُ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ آسْتِغْفَارُ ﴾ في آلت وب: ١١٤]، كَانَ آسْتِغْفَارُ ﴾ [التوب: ١١٤]، و﴿ آسْتِغْفَارُ ﴾ إِنَّاهُ ﴾ [التوب: ١١٤]، و﴿ آسْتِغْجَالَهُم ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ آسْتِغْجَالَهُم وَالْخَيْرِ لَسُتُ اللّهُ النَّاسِ الشَّرَ آسْتِغْجَالَهُم وَالْخَيْرِ لَسُتُ اللّهُ النَّاسِ الشَّرَ آسْتِغْجَالَهُم وَالْخَيْرِ لَسُونِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: ١١].

وحكم همزة الوصل في الأسماء القياسية الكسر وجوباً عند الابتداء بها.

ثم انتقل الناظم إلى: حكم همزة الوصل في الحروف وهي لا توجد فيّ القرآن الكريم إلا في «أل» التعريفية سواء كانت لازمة بمعنى أنها لا تفارق الكلمة، ولا تنفك عنها، وذلك في نحو: «الذي، والتي».

أو كانت غير لازمة، وهي إما أن تكون للتعريف، مثل: «الشمس»، «الأرض»، أو أن تكون غير لازمة موصولة، أي بمعنىٰ الذي، كما في قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ

اَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُنْتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، والمعنىٰ: أي الذين أسلموا واللواتي أسلمن.

وأما حكم همزة الوصل في الحروف، فوجوب الفتح.

ثم ختم الناظم هذا الباب بحكم اجتماع همزتي القطع والوصل معاً في كلمة واحدة، ومَثَل لذلك بمثالين:

المثال الأول: أن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع في: ﴿ أَقَتُمِنَ ﴾ في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَيُوَدِّ اَلَّذِى اَقْتُمِنَ أَمَنْتَهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وحينئذ تثبت همزة الوصل، وتبدل همزة القطع الساكنة حرف مد طبيعي من جنس حركة ما قبلها، وذلك بإجماع القراء.

علماً بأن حركة الابتداء بهمزة الوصل سيكون خاضعاً للقاعدة التي تقدمت في همزة الوصل في الأفعال، فإن كان ثالث الفعل مضموماً ضماً أصلياً لازماً ضَمَمْنا همزة الوصل.

وإن كان ثالث الفعل مفتوحاً أو مكسوراً فتحنا همزة الوصل، والابتداء بكلمة: ﴿ ٱقْتُمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٨٣] سيكون بضم همزة الوصل؛ لأن ثالث الفعل مضموماً ضماً أصلياً، مع الإتبان بحرف مد طبيعي هو الواو.

المثال الثاني: الابتداء بكلمة: ﴿ آتَنُونِ ﴾ [الأحقاف: ٤]، يكون بكسر همزة الوصل، وذلك لأن الضم عارض وأصله الكسر، وتبدل الهمزة الساكنة ياء مدية لوقوعها إثر كسر باعتبار الأصل، ومثلها الابتداء بكلمة: ﴿ آتَذَن لِي ﴾ [التربة: ٤٩] يكون بكسر همزة الوصل؛ لأن ثالث الفعل مفتوحاً، وتبدل الهمزة الساكنة ياء مدية أيضاً.

#### (٣٦) الخاتمة

٢٦٤ والحَمْسِدُ لله السّني وَفَقَنسي ٢٦٥ وَالْحَمْسِدُ لله السّني وَفَقَنسي ٢٦٥ أَسْسَالُسِكَ اللَّهُسمَّ يَسا مَسوُلانَسا ٢٦٦ وَاحْفَظْهُ في السُّنيا مِنَ الآفاتِ ٢٦٧ وصَسلِّ يسا رَبَّ العبسادِ دَائِمِسا ٢٦٧ مَسا دَامَ يَسدُعُسو قَسارِيءُ القُسراَنِ

إلى تَمَامِ نَظْمِ مَا عَلَّمَنِي تَسرُضَ عسنْ نَساظِمِهِ عُثْمَانَ وأَذْخَلْهُ بَعْدَ المَوتِ في الجَنَّاتِ عَلَى النَّبِي وآلِه وَسَلَّمَا فِي الخَسْمِ بالقَلْبِ وباللّسانِ

ختم الناظم رحمه الله تعالى نظمه المبارك الموسوم به «السلسبيل الشافي» بالحمد والثناء على الله تعالى الذي وفقه إلى إتمام وإكمال هذه الأبيات الشعرية في علم التجويد، معترفاً بفضل الله عز وجل عليه بتعليمه هذا العلم الجليل الخادم لكتاب الله تعالى، ثم يسأل الحق تبارك وتعالى أن يرضى عنه في الدارين في الدنيا بحفظه من الأمراض والأسقام والمصائب، وأن يدخله بعد الموت يوم القيامة جنات الخلد، ثم يأمر القارىء أن يصلي دائماً على النبي عليه كلما قرأ القرآن، ودعا دعاءه بقلبه ولسانه عند ختم المصحف الشريف.

### متن السلسبيل

وَلَــكَ السُّعــودُ بحِفْظِــهِ وفَــلاحُ فَلَمهُ ابْتِسَامٌ فِي الورَىٰ وسَمَاحُ فَاتْرُكْ سِواهُ وَمَا عَلَيْكَ جُنَاحُ بيَـدِيْ، وَطَبعُ الغَيـر لَيْسَ يُبَـاحُ عَلَىٰ النَّبِيِّ وآلِهِ الهُداةِ يَهْدِيكَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُجَوِّدَا فَهُ ـ وَ لِتَجْ ـ وِيدِ القُـ رُآنِ كَـ افِـى وَانفَعْ بِهِ جَمِيعة مَنْ تَلاهُ وخَمَالِصاً لِمُوجُهِمُكَ الكَرِيمَ أَرْبَعُ أَوْجُهِ لِسلاسْتِعَاذَةِ وَوَصْـلُ أَوّلٍ وَوَصْـلُ اثْنَانِ ثَـلاَثَـةٌ، وَوَاحِدٌ لَـمْ يُعْتَبَـرُ وَصِلْهُمَا وَلا تَصِالْ أَوْلاَهُمَا وَصْلٌ وَسَكُتٌ ثُمَّ وَقُفٌ يَا فَتَىٰ قَـدْ عَـرَّفُـوهُمـا بِـأَنَّ النُّـونَ لَفْسِطٍ وَوَصْلِ ثُسمَّ خَسطٍ مَـوْقِسفِ حَـرْفٍ وفِـي وَسْـطٍ تُـرَى وَطَـرْفِ زَائِسَدَةٌ فِسِي آخِسِ اسْسِم كَسَائِنَسَةُ تَثْبُت في الخَطِّ وفي الوَقْفِ كَلاَ

لَكَ يَا أَخِي فِي السَّلْسَبِيل نَجَاحُ أَقْبِلْ إِلَيْهِ وَوَلِّ وَجْهَـكَ شَطْـرَه \_٢ وإِذَا اطَّلَعْتَ وأَعْجَبَتْكَ عُلُومُهُ \_٣ وَاحْمَدُرْ مِنَ التَّقْلِيدِ إِنَّ خُصْوَقَـهُ \_ ٤ بَدَأْتُ بِالْحَمْدِ وبِالصَّلاةِ \_0 وَبَعْدُ خُدْ نَظْمَا أَتَسَاكَ جَيَّدا \_7 سَمَّيْتُهُ بِالسَّلْسَبِيلِ الشَّافِي \_٧ فَمُــنَّ بــالقَبــولِ يَــا أللهُ \_^ واجْعَلْـــةُ دَاعِيـــاً إلـــىٰ النَّعِيـــم ١٠ يَجُسُوزُ إِنْ شَسرَعْتَ بِسالقِسرَاءَةِ ١١ قطع الجَمِيع ثُمَّ وَصْلُ الشَّانِي ١٢ وَجَائِزٌ مِنْ هَذِه بِيُّنَ السُّورُ ١٣ فَاقْطَعْ عَلَيْهما وَصِلْ ثَانِيهما ١٤ وَبَيْسِنَ أَنْفُسِالٍ وَتَسُوْبُسِةٍ أَتَسَىٰ ١٥ - اعْلَـمْ بِأَنَّ النُّـونَ والتَّنَّويَ نَ ١٦ سَاكِنَةٌ أَصْلِيَّةٌ تَثْبُتُ فِي ١٧ ـ وَهْيَ تَكُونُ فِي اسْم أو فِعْلِ وفِي ١٨۔ وَلكِــنِ التَّنْهـوِيــنُ نُــونٌ سَــاكِنَــةْ ١٩ـ تَنْبُتُ في اللَّفْظِ وفِي الوَصْلِ ولاَ

مِنْ قَبْلِ أَحْرُفِ الهِجَاءِ التَّابِعَةْ عَيْنِ وحَساءِ نسم غَيْنِ خَساءِ فِي السلام والسرَّاءِ وبَسَيَنُمُ و غُنَّـةٌ كَنَحْـو صِنْـوَانٍ ودُنْيَـا أَظْهِـرَا وأنحمف قبل فاضل الهجاء دُمْ طَيِّماً زِدْ فِي تُقَىٰ ضَعْ ظَالِماً مِنْ مَخْرِجِ مِنْ غَيرِ غَنِّ الحَرْفِ ومُشَـدداً كالشّاني إدْغَامٌ بَـدا مِن غُنَّةٍ فِيه فَاقْدَلاَبٌ دُرِي الإظهار والإدغام قد روينا وَصْلًا وَوقْفَا كَانَمَهُانَ وَاحْدِذُرْ لِمَا قَبْلُهُمَا أَنْ تَمْدُدَا الإخْفَــاءُ والإِظْهَــارُ والإِدْغَــامُ وأُظْهِرَنْها عِنْدَ ما سِوَاهُما أَوْ قَبْلَ وَاوِ احْلَزُ مِنَ الإِخْفَاءِ فِي النُّونِ والمِيمَ عَلَىٰ مَرَاتِبَا وَمُخْفَيَ ان تُكمَ مُظْهَ رانِ نَاقِصَةٌ فِي الرَّابِعِ الذِّي فَضَلْ حُـرُوفُ الاشتِعْـلاءِ لاَ سِـوَاهَـا اِسْمَيَّةٌ فِعْلِيَّةٌ حَسرُفِيَّةٌ وَهْمِي أَتَمَتْ مُظْهَرَةً وَمُمَدْغَمَةُ

٢٠ أَحْكَامُ تَنْويسن ونُسونِ أَرْبَعَةُ ٢١ أَظْهِ وهُمَا مِنْ قَبْلِ هَمْ فِاء ٢٢ وَأَذْغِمَنْهُمَ اللَّهِ عَيْدُ رِغُنَّا لَهُ ٢٣ مَا لَمْ يكنْ في كِلْمَة قَدْ ذُكِرَا ٢٤ واقْلِبْهُمَا مِيماً قُبَيْسلَ البَساءِ ٢٥ حِفْ ذَا ثَنَا كُمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا ٢٦ الإظْهَارُ أَنَ تُخْرِجَ كُلَّ حَرْفِ ٢٧ وَاللَّفْظِ بِالحَرْفَيِنِ حَرْفًا وَاحدا ٢٨۔ وَجِعْـلُ حَـرُفٍ فِـي مَكَـانِ الآخَـرِ ٢٩ وَأُمَّا الإخْفَاءُ فَحَالًا بيَّن ٣٠ إِنْ شُـِدِّدَتْ نُصونٌ ومِيسمٌ غُنَا ٣١ و سَمِّ حَرِيْ غُنَّةٍ مُشَكِدا ٣٢ وَالمِيمُ إِنْ تَسْكُنْ لَهِا أَخْكَامُ ٣٣ فَأَخْفِ عِنْدُ الباً وَفِي المِيم ادْغِمَا ٣٤ وَإِنْ رَأَيْتَ المِيسَمَ قَبْسَلَ الفَساءِ ه ٣٠ وَغُنَّدةٌ صَدوْتٌ لَدِيدٌ رُكِّبَ ٣٦\_ مُشَـــدَدَانِ ثُـــمَّ مُــدْغَمَــانِ ٣٧ كَسامِلَةٌ لَسدَىٰ الشَّلاَثَةِ الأُوَلْ ٣٨ وَفَخَّ مِ الغُنَّ مَ إِنْ تَكَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٣٩ وَالسلامُ تَعْسرِيفِيَّةٌ أَصْلِيَّهُ ١٠ - فَ الكَلِمَ أَلْ زَائِكَةٌ فِ مِ الكَلِمَ قَ

عَقِيمَـهُ) وَأُدْغِمَـتْ فِيمَـا خَلَـفْ دَعْ سُوءَ ظَنَّ زُرْ شَرِيفًا لِلْكَرَمْ وَسَــم إِنْ أَدْغَمْتَهَــا شَمْسِيّــة وَمِثْلُهُـــا اسْميّــــةً كَخَلَـــفِ عِنْدَ الحُرُوفِ مَا عَدا لأما ورَا قُلْ جَاءَ والْتَقَىٰ وقُلْنَا بَلْ طَبَعْ عَلى مَلْ الهنبَ تُلاثِةٍ تَجِي وَعِندَ سِينويْده سِتّة عَشدرُ مُعْظَمُ مَمنْ يُجَموِّدُ القُرانَ عندة الخَلِيسل ثَسَابِتٌ فِسي العَسدّ وأخْسرَجَما الحُسروف مِسنْ سِسواهُ مِنْ وَسْطِهِ يَخْرُجُ عَيْنٌ حَاءُ والقَافُ مِنْ أَقْصَىٰ اللِّسانِ فَوْقِ والجيمُ والشِّينُ وَيَا مَنْ وَسُطِهِ من حافَّة اللِّسانِ والأضراس وَبِاليَمِينِ نُطْقُهِا عَسيرُ وَالنُّونُ مِنْ طَرْفِهِ مِنْ تَحتِها وَأَخْسرَجَ التّسلاتَ مِنْسه قُطْسرُبُ مِنْه وَمِنْ أَصْلِ الثَّسَايَا العُلْيا مِنْه وَمِنْ فَموقِ الثُّنَايَا السُّفْلَىٰ

٤١ فَأَظْهِرتْ قَبْل (ابْغ حَجَّكَ وَخَفْ ٤٢ ـ طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحِماً تَفُزُ ضِفْ ذَا نِعَمْ ٤٣ وَسَمِّ إِنْ أَظْهَرْتَهِا قَمْرِيَّةٌ ٤٤ ـ وأَظْهِ رَنْ أَصْلِبً أَ كَالِي فِ ٥٠ وَلامُ فِعْسل ثُسمٌ حَسرْفٍ أَظْهِسرَا ٤٦ كَقُلْ لَهُمْ قُلْ رَبِّ بَلْ لاَ بَلْ رَفَعْ ٤٧ - أخْتَلَهُ القُرّاءُ في المَخَسارِج ٤٨ فَهْ عِنْدَ قُطْرُبِ أَرْبَعْ عَشَرْ 19. وَمَدْهُبُ الخَلِيلِ وَابْنِ الجَرْدِيْ ٥٠٠ وَهُـو الَّـذِي جَـرِيْ عَلَيْـه الآنَ ٥١ ف الجَوْفُ مخرجُ حروفِ المَلَدُ ٥٧ والآخَـرَانِ الجَـوفَ أَسْقَطَاهُ ٥٣ فالحَلْقُ مِنْ أَقْصَاهُ هَمْنُ هَاءُ ٥٤ والغَيْنِ والخَاءُ بِالْذَنِي الحَلْق ٥٥ وَالكَافُ مِنْ أَقْصَاهُ أَيْ مِنْ تَحْتِه ٥٦ وَمَخْسِرجُ الضادِ لكسلِّ النساس ٥٧ ـ وكَـوْنُهُا اليُسْـرَى هُــوَ الكَثيِــرُ ٥٨ والسلامُ أَذْنَاهَا إلى انْتِهائها ٥٩ وَالسرَّاءُ مِنْسهُ وَلِظَهُ رِ تَفْسرُبُ ٠٦٠ والطَّاءُ والسَّدَّالُ وَتَساءٌ فَهسى ٦١- وَالصَّادُ والسرَّايُ وَسِينٌ تُجُلَّىٰ

مِنْ طَرَفَيْهما أَيْ النّبي عَلَتْ وَمَعِ أَطْرافِ النَّسايَا العُلْيَةِ وغُنَّـةٌ مَخْــرجُهــا الخَيْشُـــومُ فَأَحْرُفُ الجَوْفِ اسْمُها جَوْفِيَّةُ وَالقَافُ والكَافُ هُما لَهُ وِيَّةً وَالـــــلاَّمُ والنُّــــونُ وَرَا ذَلْقِيَّـــةْ وَأَحْدُونُ الصّفِيدِ قُدلُ أَسْلِيَّةُ وَأَحْسِرُفُ الشِّفَاهِ قُسلُ شَفَويَّةُ فَهْيَ حُرُوفُ الجَوْفِ بالتَّحْقِيق عَلَىٰ مَقَاطِع لَهَا فِي الفَم حَدْ مَعْنَساهُ مَسوْضِعُ خُسروج الحَسرُفِ أَصْلِيَّةٌ فَرْعِيَّةٌ فَالثَّالِثَانِي هَمْ رُ مُسَهً لُ أَلِ فُ مُمَالَ عُمُ الله وَأَلِهُ التَّفْخِيهِ قُهِلُ بِيَهِ السِّانِسِي أرْبَسِعَ أَقْسَسام وَكُسلٌ عُلِمَسا وَصْفِ أَ وَمَخْرِجً أَ يَكُنْ مِثْلَيْنِ لاً صِفةً فَمُتَبَحَانِسَيْن جَا إِنْ قَرُبَ المَخْرَجُ والوَصْفُ اخْتَلَفْ فِي مَخْرج والوَصْفُ لَمْ يَتَجِدا مُنْقَسِمٌ حَتْماً إلى ثَلاثَةِ أو حُرِّكَ الحَرْفانِ قُلْ كَبيرُ

٦٢\_ وَالظِّاءُ والسِّذَّالُ ونُساءٌ ثُلَّثَتْتْ ٦٣ والفَاءُ مِعْ بَاطِنِ سُفْلَىٰ الشَّفَةِ ٦٤ لِلشَّفَتَيْنِ السواوُ بِاءٌ ميسمُ ٦٥ أَلق ابُهُ نَ عَشْ رَةٌ جَليَّ اللَّهِ عَشْ رَةٌ جَليَّ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْم ٦٦\_ وَأَحْرَفُ الحَلْقِ اسْمُهَا حَلْقِيَّةُ ٦٧۔ وَالجِيــمُ وَالشِّيــنُ وَيَــا شُجْــرِيَّــةُ ٦٨ وَالْطَاءُ والسِدَّالُ وتَسا نَطْعِيَّـةُ ٦٩\_ وَالظَّاءُ والسِذَّالُ وثَسَا لنْسوِيَّسةُ ٧٠ أمَّا الهَوَائِيةُ يَا صَدِيقي ٧١ عِلْمُ بِأَنَّ الحَرْفَ صَوْتٌ اعتَمَدْ ٧٧ وَالمَخْرَجُ اعْلَمْ أَنَّه فِي العُرْفِ ٧٣ ثُمَّ الحُرُوفُ عِنْدَهممْ قِسمَانِ ٧٤ خَمْسَةُ أَحْسَرُفٍ بِسَلَا مَحَسَالَسَةُ ٧٥ والصّادُ واليَاءُ المُشمَّتانِ ٧٦ إن التَقَىٰ الحَرْفَانِ خَطَّا قُسِّما ٧٧ فَاإِنْ تَوافَقا كِلا الحَرْفَيْن ٧٨ وَإِنْ تَسوافَقَا كِلا الحَرْفَيْسن ٧٩ وَمُتقاربين عِنْدَهُم مُسَرِفُ ٨٠ وَمُتبِاعِدانِ إِنْ تَبَاعَدا ٨١ وكسلُّ واحسدٍ مِسنَ الأرْبَعسةِ ٨٢ إنْ سَكَــنَ الأوَّل قــلْ صَغيــرُ

فَهَا وَالْنَا عَشْرَ قِسْماً حُقَّقا إِنْ كَانَ أَوَّلٌ مِنَ المَدِّ خَالاً لا نَحْوِ فِي يَوْم وَلا قَالُوا وَهمْ وَجْهِانِ إِشْمَامٌ وَرَوْمٌ يُعْنَكِي مِنْــهُ حُــرُوفــاً خَمْســةً لتُعْلَمــا وَالسَدَّالُ في الظَّاءِ كاذ ظلمتُم كَنَحْو هَمَّتْ طَّا وأَثْقَلَتْ ذَعا وَالباءُ فِي المِيمِ الَّتِي فِي ارْكَبْ أَتَتْ فِيهِ لَ الْهِ اللهِ عَلَى السَّدُوام إطَالَةُ الصَّوْتِ بحَرْفِ المَلةُ سُكِّنَ مَنْ جِنْسِ كَفَا وَفِي وَفُو مِنْ بَعْدِ فَتْح نَحْوَ كَيْفَ قَوْلُنَا هَمْدِزٌ سُكُونٌ وَلَـهُ قِسْمَانِ فَرْعِي إذا بواحدٍ مِنْهُ اصْطَحَبْ بيَّن مُحرَّكيْن وَصْلاً امْدُدَا وَاقْصُرْ لَدَىٰ يَرضَهُ فَوْقَ المُؤمِنِ فِي غَيْرِ يَخْلُدُ فِيهِ في الفُرْقَانِ وَجَسائِسزٌ وَلازِمٌ، فَسالسوَاجِسبُ فِي كِلْمَةٍ مُتَّصلاً هَذا يُعَددُ وَخُدُدُهُمُ إِذَا وَقَفْتَ وَاسْتَطِلْ وَعَارِضٌ لِلْوَقْفِ فَالمُنفَصِلُ

٨٣ أَوْ سَكَنَ الثَّانِي فَسَمٍّ مُطْلَقًا ٨٤ أَدْغِم مِن الصَّغِيرِ مَا تَمَاثَمَلاَ ٨٥ كَنَحْوِ بُـدْرِكُكُـمْ ونَحْوِ قُـلْ لَهِـمْ ٨٦ وَجَاءَ فِي \_ مَالَكَ لاَ تَأْمَنَّا \_ ٨٧ وَإِنْ تَجَانَسا الصَّغِيرُ أَدْغِما ٨٨ فَالدَّالُ فِي التَّاءِ كَنَحْوِ عُدْتُهُمْ ٨٩ وَالنَّاءُ فِي الطَّاءِ وَفي الدَّالِ مَعا ٩٠ فَالثَّاءُ فِي يَلْهَتْ بِذَالٍ أَدْغِمتْ ٩١ - وَمَا بَقِسِي مِنْ عَشْرِةِ الأَقْسَام ٩٢ وعُسرِّفَ المَسدُّ بهَسذا الحَسدُّ ٩٣ حُـرُوفُه وَاوٌ وَيَها وَألَهُ ٩٤ وَاللَّينَ مِنْهِا اليَّا وَوَاوٌ سُكِّنا ٩٠ وَالمد قُد قُدل أَسْبَابُهُ شَيْئَان ٩٦ أَصْلِى إِذَا المَدُّ خَلا عَنِ السَّبَبُ ٩٧ وَهَاءُ مُضْمَرِ وَشِبْدٍ وُجِدا ٩٨ لَكِنْ مَعا أَرْجِه فَالْقِه سَكِّن ٩٩ وتُقْصَرُ الهَا عَقِب الإسكان ١٠٠ لِلْمَـــدِّ أَحْكَـــامٌ نَـــلاثٌ وَاجِـــبُ ١٠١- أَنْ تَـاتِـىَ الهَمْزَةُ بَعْدَ حَرفِ مَـدْ ١٠٢ ـ وَامْــدُدْه أَرْبَعَــاً وخَمْســاً إِنْ تَصِــلْ ١٠٣ وَجَـائِينَ مُنْفَصِيلٌ وَبَسِدلُ أَرْبَعَــةٌ وخَمْسَــةٌ يَــا صَــاحِبِــي وَإِنْ أَتَى فَاعْمَلْ بِذَلِكَ السّبَبْ والمَـــ وُقْفًا عَــارِضُ التَّسْكِيــن بِالقَصْر قِفْ والـوَسْطِ والتَّطْوِيـل سُكُونٌ ٱصْلِيٌّ وَبِالطُّولِ يُمَدْ أَرْبِعَ ـ أَ بَيَّنَه ـ الكَ ـ الأَم مُثْقَــلٌ مُخَفَّـفٌ قَــدْ عُلِمــا فِي الحَرْفِ، كِلْمِيْ إِنْ بِكِلْمةٍ وُجِدْ مُخَفَّفٌ إِنْ كَانَ لَيْسَ مُدْغَما وَكُلُّهِ السُّورُ تُخَصُّ أَبْدِلْ وسَهِّـلْ تَعْـرِفِ الــوَجْهيــنِ (صِلْهُ سُحَيْراً منْ قَطَعْكَ) ٱرْبَعْ عَشَرْ وخُــذْ بِعيْـنِ الــوَسْـطِ وَالتَّطْـوِيـلاَ وسَمِّـهِ مَــدّاً طَبيعــيْ حَــرْفــِـى حسرفساً تسلاثيَّا بغيْسر مَسدّ متصل وعمارض من غَيْس مَلْ وَاشْمُمْ بِهِا رفعاً ورُمْ رَفْعاً وجَرْ إِنْ كِيانْ هَذَا الوجهُ جَازَ وَصْلا صوتٍ بُعَيْدَ نُطقِك السُّكونَ يَسْمَعُه كُلُّ قَسريبٍ مُسدُركِ ١٠٤ وَجَاءَ فِيه مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِي ٥٠١- وَإِنْ يَكُسِنْ تَقسدَّمَ الهَمْسِرُ عَلسيٰ ١٠٦ و وَاقْصُرْهُ إِنْ لَهُ يَأْتِ بَعْدَهُ سَبَبْ ١٠٧ وعَسارضٌ إِنْ جَساءَ بَعْسدَ اللِّسن ١٠٨ - كَنَحْدو مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ سَبِيل ١٠٩ - وَلازِمٌ إِنْ جَساءَ بَعْسدُ حَسرُفِ مَسدُ ١١٠ وَلاَزمُ المَسلة لَسهُ أَقْسَامُ ١١١ - كِلْمَتِي وَحَدِرْفِتِيٌّ وَكُدلٍّ مِنهُمَا ١١٢ ـ حَرْفيْ إِنِ السُّكُونُ جَاءَ بَعْدَ حَرْفِ مَدْ ١١٣ مُنْقَدلٌ إِن السُّكدونُ أَدْغِمدا ١١٤ وَاللَّازِمُ الحَرْفِيُّ كُمْ عَسَلٌ نَقَصْ ١١٥ آللهُ أَلاَن ٱلـــلة كَــريْــلن ١١٦ جُمْلَدةُ أَحْسرف فَسواتِدحُ السُّسورُ ١١٧ ـ فَمُدَّ (كَمَمْ عَسَلٌ نَقَصْ) طَويلا ١١٨ـ وَاقصرُ بـ (رَهْطِ حيٍّ) كلَّ حرفِ ١١٩ وَسَمِّ حسرفَ ألسفٍ فسي العَسدِّ ١٢٠ وَالوَفْفُ مَا ثُرُ عارضٌ لَـهُ ومَـدُ ١٢١ـ فقِفْ عَليها بِالشُّكونِ كَيف مَرْ ١٢٢ وَلا تُج ز رَوْماً بوجيهِ إلاّ ١٢٣ الاشمامُ ضَمة الشفَتينن دُونَ ١٢٤ وَالرَّوْمُ خَفْضُ الصَّوْتِ بِالمُحَرَّكِ في خَمْسَةٍ تَأْتِيكَ فِي التَّمام هَاءِ مُونَّبِ سُكونٌ أَصْليْ أَوْ وَاوِ أَوْ ضَـــمُّ وكَسْــرِ رُوِيَــا مِنْهُنَّ خَمْسٌ ضِدُّ خَمْس تُشْتَهَرُ إصماتٌ اعْرِفْ ضدَّها بالاتّضَاحْ أمّا شَدِيدُها (أجد قِط بكت) فِي (لِنْ عُمَر) عُلُوها (قظْ خُصْ ضَغَطْ) وَ (فِسرً مِسنْ لُسبًّ) هِسىَ الإذْلاقُ زايٌ) وأمَّا (قُطْبُ جِدً) ۖ قَلْقَلَةُ وَ (السلامُ والسرًّا) بانْحِسرَافٍ وُصِفًا واسْتَطِــل الضِّــادَ تَحُـــزْ يَقيــــا الجَهْرُ حَبْسُ نَفَسهِ المَعروفِ والوَسْطُ بِيُنَ الحَالَتِين حُصِّلا وخَفضُه بها استِفَالٌ يَجْلَى والانْفِتَاحُ فَتْحُ مَا بَيْنَ الحنَكْ والانْصِمَاتُ ثُقلُهُنِ طَبْعِا بيَّنَ الشِّفاهِ مَعْ خُرُوفٍ يُـوجَدُ هِيَ اضْطِرابُ الحَرْفِ فِي مَخْرَجِهِ حَــرْفَيْــن دُونَ شِـــدَةٍ وكُلْفَــةِ مَعْنَاهُ مَيْلُ الحَرْفِ عَنْ مَخْرَجِهِ رَأْسِ اللِّسَانِ تَحْسِظَ بِالمُسرادِ

١٢٥ وَامْنَعْ لَوَجِهِ السرَّوْمِ والإشْمَام ١٢٦ ـ في النَّصْبِ مِيمُ الجَمْع طَارِي الشَّكْل ١٢٧ـ والخُلْفُ في هَاءِ الضّمِيرِ بَعْدَ يَا ١٢٨ـ صِفَاتُ أحرفِ الهِجِـا سَبْعَ عَشَـرْ ١٢٩ - جَهْـرٌ ورَخْـوٌ واسْتِفَـالٌ وانْفِتَـاحْ ١٣٠ مَهْمُوسُها (فَحثَّه شَخْصٌ سَكَتْ) ١٣١\_ وَبَيْـنَ شِــدَّةٍ وبَيْـنَ الـرَّحْــوِ وَسَـطْ ١٣٢ (صَادٌ وضَادٌ طَا وظَا) إطْبِاقُ ١٣٣ ـ وَللصَّفيــر (الصــادُ سِيــنٌ مُهملَــةْ ١٣٤ اللِّين (وَاقُ ثُسمَ يَساءً) عُسرفَسا ١٣٥ - وَكُسرِّرِ السرَّاءَ وفَسشِّ الشِّينا ١٣٦ـ الهَمْــسُ جَــرْيُ نَفَــسِ الحُــروفِ ١٣٧ ـ وَالرَّخْوُ جَرْئِي الصَّوتِ والشُّدَّة لا ١٣٨ ـ رَفْعُ اللَّسان بِالحُسروفِ اسْتَعْلا ١٣٩ ـ الاطْبَاقُ إِلْصَاقُ اللِّسَانِ بِالحَنَكُ ١٤٠ ـ الاذْلاقُ خِفَّــةُ الحُـــروفِ وَضْعَـــا ١٤١\_ أُمَّــا الصَّفيــرُ فَهْــوَ صَــوْتٌ زائــدُ ١٤٢ ـ وَصِفَ أَلمُقَلْقَ لَ المُتَّجِ فِ ١٤٣ وَاللِّيْ أَنْ تُخْرِجَ بِالسُّهُ ولَـةِ ١٤٤ وَأَمَّا الانْحِرَافُ قُلُ فِي حَدِّهِ ١٤٥ وَعُسرٌفَ التَّكْسرِيسرُ بسارْتِعَسادِ هُـو انْتِشَـارُ الحَـرُفِ دَاخِـلَ الفَـم هِيَ امْتِدادُ الضَّادِ فِي مَخْرَجِها إِنْ لَـمْ تُجَـوِّدُهُ فَـأنـتَ مُـذْنِبُ بِـه فقسال رَتِّسِلِ القُسرآن مَــا يَسْتحِقُــه بِكُــلِّ لُطْــفِ وَلا يُعـــوَّدُ اللِّسَــانَ اللَّحْنَــا بــالفَــم واسْتِمَــاعِــه مِــنْ قَــارِي والحَمدر والتَّمدُوير يما خَلِيلِيْ كُلُّ حَرامٌ مَعْ خِلافٍ فِي الخَفِيْ خَـلَّ بِـه أَوْ لاَ يَخِـلُّ المَعْنَـيٰ مِنْ غَيْرِ إخلالٍ كَتَـرْكِ الـوَصْفِ ويَعسرِفُ الجَلِسيَّ كسلُّ وَاحِدِ يَدْعُونَه بِالوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ يَدْعُونَهُ بالوَاجِبِ الصِّناعِي مَا فيه إجْمَاعُهُم سَوِيّا عَلى نُسلائيةٍ مِنَ الأنسواع أَوْ مِنْ مَسَائِلُ اخْتِلافِ القُرَّا نُسلاَثُسةً تَسأُتِسي مِسنَ الأرْكَسانِ وصِحَّـةُ الإسْنَـادِ فِيمــا تَعْــرفِ طِبْ ضَيفَ صِدْقِ ظِلِّ قُلْ غَيرَ خَفِي

١٤٦ وَإِنْ تَشَاأُ مَعْنَىٰ التَّفَشِّي فَاعْلَم ١٤٧ و الاستطالة إنْ أردْتَ حَدَها ١٤٨ ـ تَجويدُكَ القُرْآنِ حَسْمٌ وَاجِبُ ١٤٩ لأنَّ رَبِّسى كَلَّسفَ الإنسسانَ ١٥٠ وَهُ وَ أَنْ تُعْطِي كُلُ حَسَرُفِ ١٥١ ـ وَهُ ـ وَ يَ ـ زِيـ دُ القَـ ارِئيــ نَ حُسْنَـا ١٥٢ وَمَا لَهُ ضبطٌ سِوَى التَّكرادِ ١٥٣ وَجَوْدِ القرآنَ بسالتَّرْتِيسل ١٥٤ واللَّحينُ قِسمان جَليٌّ وخَفي ١٥٥ أمَّا الجَلِئ فَخَطَالٌ فِي المَبْنَى ١٥٦ ـ أمَّما الخَفِي فَخطأٌ في العُرْفِ ١٥٧ ـ لا يَعْرِفُ الخَفِيْ سِوَىٰ المُجوِّدِ ١٥٨ صِيَانَةُ اللَّهُ عِن الجَلِسيِّ ١٥٩ ـ وَصَونُه عَن الخَفِي المُشَاع ١٦٠ وقِيل إنَّ السوَاجِبَ الشَرْعيَّ ١٦١ و الواجب الثاني أي الصّناعي ١٦٢ ـ تَعْليدمُ مَدن بِطبْعِد يُجِيدُ ١٦٣ ـ أَو كَان مِنْ حُكْم الوُقوفِ يُدْرَىٰ ١٦٤ - اعْلَىم أخِدي بِسَأَنَّ لِلْقُسرآنِ ١٦٥ ـ تَسوافُتُ النَّحْسِ وخَسطٌ المُصْحَفِ ١٦٦ وفَخَّـم اسْتَعْـلا بِتَـرتِيـبٍ يَفِـي

ودُونَـهُ المَفْتُـوحُ من غَيْر أَلِـفْ مَكْسورُها مُفَخَّمٌ بِالحَصْرِ وسَاكِن عَن ضَمَّةٍ كَضَمَّةٍ والأليف اتبعها لحرن سابق لَا بَعْمَدَ كُشْرِ نَحْقَ عَبْدِ اللهِ عَمْ وحالَ إشكانِ عَن انْكِسار وَلَيْسَ عُلْوٌ بَعْدُ فَى كَلْمَتِهِا لأنَّ الاشتعلاءَ بَعْدَها انْكَسَرْ أَوْ يَا سَكَنْ أَوْ سَاكِنٌ عَنْ كَسْرِ واخْتِيـرَ مَـا فِي وَصْـل كُـلِّ ثُبُّنَـا أَوْ بَعَدَ سَاكِنِ أَتَىٰ بَعْدَهُما عَنْ غَير كَسْرِ عَكْسَ يَسْرِ ونُـلُرُ وَلا تُنَسوِّنَسنُ مَسعْ رَوْم أَصْلا وَصْلًا وَوقفاً وكَلَّا إِنْ سَكَنَتْ إِنْ كِانَ الاسْتَعِلَا بِهُ مُتَّصِّلًا والمدد حضين وعظميا رهقا اللهُ الطَّــلاَقُ الحَمْـدُ أَنَــا أغْنَى أَضَمَاءَتِ ٱصْطَفَى وأُنَّنِى وَلْيَتَكَطَّـفُ وعَلــيٰ اللهِ ظَلَــمْ مَا الله مَوْطِئاً ومَرَضَى والقَمَرْ وَبَعَضُهم بَعْضاً بَعَوضَةً بَطَرْ

١٦٧ أشَدُها المَفتُوحُ بعده ألِفْ ١٦٨ ـ مَضمُ ومُها وسَاكِينٌ عَنْ كَسُر ١٦٩ وسَساكِسنٌ عَسن فَتُحسةٍ كَفَتُحسةٍ ١٧٠ كــلُّ حــروفِ الاسْتِفــالِ رَقِّــق ١٧١\_ واللهُ فخِّــم بَعْــدَ فَتحــةٍ وضَــمْ ١٧٢ ورَقِّت السرَّا حَسالَ الانْكِسار ١٧٣ إِنْ كَانَ أَصْلِبًا ومَوصولاً بهَا ١٧٤ وَفِــرْقٌ الخِـــلافُ فِيـــه مُشْتَهِـــرْ ١٧٥ ـ ورَقِّقَــنْ وَقْفــاً بُعَيْـــدَ الكَسْـــرِ ١٧٦ والخُلْفُ فِي القِطْرِ وَفِي مِصْرَ أَتَىٰ ١٧٧ وَبَعْدَ فَتـح وانْضمـام فُخّمـا ١٧٨ ـ وَرَجَّحُوا التَّفخيمَ فِي وَقْفٍ كُسِرْ ١٧٩ وإنْ تَقِفْ بالرَّوْم راع الوَصْلا ١٨٠ وَأَخْفِ تَكْريراً بِراءٍ شُعدُدَتْ ١٨١ - إيَّ اللهُ أَنْ تُفَخِّ مَ المُستَفِ الدّ ١٨٢\_ كـالحَـقِّ واهْـدِنـا الصَّـراطَ والْتَقَـىٰ ١٨٣ والهَمْ رُقِّقْ مِنْ أَعودُ اهدِنا ١٨٤ وَرَاءَهُ أَقُد ولُ إِنْ أَرَادَن سي ١٨٥ وَلامُ للهِ وَلا الضَّــــا ولكُــــمْ ١٨٦ وَالميم مِنْ مَخْمَصَةٍ ومَنا أَمَنْ ١٨٧ ـ وَبَاءُ بَرْقِ بَاطِلٍ بِهِمْ صَبرْ

والسواو فسى يُطَسوَّ قُسونَ ووَطسرْ وسيئ مُستَقيمُ يَسْطو يَسْقو وخُضْتُم كَذا ومَا فرَطْتُم وَصْلاً وإِنْ وَقَفْتَ كَانَ أَبْيَنَا وَلا تُسـزِغْ قُلــوبنَــا وضَّحْـــهُ خَـونَ اشتبـاهِهـا بِخـاءٍ يَخْشـيٰ أنْعمت والمَغْضوبِ مع ضَلَلْنا خىوف اشتباهِـهِ بمَحْظـورِ عَصـىٰ مِنْ قَبِلِ ضَمٍّ خَوْفَ أَنْ يَتَّحِدَا والجيم نُحو حَبَّةٍ وحُبِّك والفَجْـرُ واجْتُثَـتْ وحَـجُّ فَجْـوَةُ والظَّاءَ في وَعَظْتُ حَيْثُ مَرًّا وتَتَــوَفّــاهُــمْ وفِئْنَــةً لَهُــمْ أَحَطْتُ فَرَّطْتُمْ لَئِنْ بَسَطْتَ الادغامُ ذُو التَّمام والنُّقْصَانِ بـالسِّيـنِ والمُسَيْطِـرونَ الخُلْـفُ قَـرْ والنُّمونَ في يـس والقَلـم ٱظْهـرْ وعِـوَجِاً بَـلْ رَانَ بِاتَّفَـاقِ بفتــح ضَـادِه وبـالمَضْمُـوم وفى أأعْجَمِى يُ لَمَهُ تَسهيلُ لَـهُ بِيساء سَاكِن أَوْ احْسَذِفَا

١٨٨ و وَهاءُ إِنَّ اللهُ فَدُوقَها ظَهَارٍ ١٨٩ و حساء حصح ص أخطت الحق ١٩٠ وَالنَّاءُ مِنْ حَرَضْتُمُ وَأَفَضْتُمْ ١٩١ وَبَيِّنِ المُقلْقِ لَ المُسَكَّنَ المُسَكِّنَ المُسْكِنَ المُسْكِنَ المُسْكِنَ المُسْكَنِ المُسْكِنَ المُسْكِنَ المُسْكِنَ المُسْكِنَ المُسْكِنَ المُسْكِنَ المُسْلَقِينَ المُسْلَقِينَ المُسْلَقِينَ المُسْكِنَ المُسْلَقِينَ المُسْلَقِينَ المُسْلَقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلَقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلَقِينِ المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينَ المُسْلِي المُسْلِقِينِ المُسْلِقِينِ ١٩٢\_ وحَاءُ فاصْفَحْ عَن وَهَا سَبِّحْـهُ ١٩٣ وَبَيِّسَ الغَيْسِنَ النَّسِي فِسِي يَغْشَسِي ١٩٤ ـ واحْرَصْ عَلَىٰ السُّكُونِ في جَعَلْنا ١٩٥ وَخَلِّصَ نُ انْفتاحَ مَحْد وراً عَسى ١٩٦\_ وخَلَصِـنْ فَتُحــاً وكَسْــراً وَرَدَا ١٩٧ ـ وَاحْرَصْ عَلَىٰ الشَّدَةِ وَالْجَهْرِ بِبَا ١٩٨\_وَرُبَّ صبْـــرا وابْتُغــــى ورَبـــوةُ ١٩٩ ـ وبيِّن الضَّادَ بنحو اضْطُرَ ٢٠٠ وشِسدَّةَ الكسافِ وتَسا كَشِسرُ كِكُسمْ ٢٠١ وَبِيِّنِ الإطبِاقَ إِنْ أَدْغَمْت ٢٠٢ وقسى ألَم نَخلُقُكُم الوجهان ٢٠٣ و بَسُطَت الأعرافِ يَبْسُطُ البَقَرْ ٢٠٤ وَاقْرَأْ بِوجْهِ الصَّادِ في مُصَيْطرِ ٥٠٥ وَاسْكُتْ عَلَىٰ مَرْقَدِنا مَنِ رَاقِ ٢٠٦ وَالخُلْفُ مَالِية وضَعْفِ الرُّوم ٢٠٧ حَفْصٌ بمجريها فَقَطْ يُمِيلُ ٢٠٨ـ وفــي فَمــا أتــانــيُ اللهُ قِفــا

لا بُــدً أَنْ تَعْــرِفَ وَقْفَــاً والبِّــدَا تَـامٌ وكـافٍ حَسَـنٌ قَبيــحُ كَافٍ إذا مَعْنى فَقَاطُ تَعلَّقَا فِي اللَّفْظِ والمَعْنَىٰ وَتَمَّتِ الجُمَلْ فِي غَيْرِ رَأْسِ قِفْ عَليهِ وَصِلَنْ في اللَّفْظِ والمَعْنيٰ ولَكِنْ لَمْ يُفِدْ إِنْ كَنْتَ مُضْطَّراً وَصْلْهُ وَصْلاً مَا أَوْهَمَ المَعْني وَقارِيه نَوى مَعْسِرفَـةُ المقطُـوع والمَـوْصـولِ أنْ لا أقدولُ لا يَقدولُوا أَثْبَلَتْ يُشْرِكُنَ تُشْرِكُ يَدْخُلَنَ تَعْلُوَ عَلَىٰ هُــودٌ وخُلْـفُ الأنْبيَــاءِ حَــلاً يَالْتِي وَمَن مَّا مَلَكَتْ رُومُ النِّسا عَن مَّن تَوَلَّىٰ مَنْ يَشَأُ عن مَّا نُهوُا وحَيْثُ مَا وأَنَّ مَا يَدْعُونَ الانعامُ والخُلُفُ بِنَحْلِ عُلِمَا إلاّ الّـذِي فِي هُـودِهَا مَـذْكُـورُ والخُلْفُ فِي وَأَنْ لُـو اسْتَقَـامُـوا والخُلْفُ رُدُّوا جَاءَ أُلْقِي دَخَلَتْ والخُلْفُ في قُلْ بِئَسَمَا يَأْمُرْ ثُبَتْ في الشُّعَرَا وخُلْفُ تَنْزِيلِ مَعا

٢٠٩ وبغ لَ أَنْ تَعْسرِفَ أَنْ تُجَسوِّدا ٢١٠ إنَّ السوُّقسوفَ أَرْبَسعٌ تُسرْتَسحُ ٢١١ - تَـامٌ إذا لَـم يَتَعلَّـن مُطْلَقَـا ٢١٢ ـ وَحَسَدِنٌ إذا تَعَلِّقٌ حَصَل ٢١٣ قِفْ وابْتَدىءْ إلا إذا كَانَ الحَسَنْ ٢١٤ أمَّا القُبياح فَتَعَلِّقٌ وُجِدْ ٢١٥ـ وَلا يَجـــوزُ الـــوَقْـــفُ فِيـــه إلاَّ ٢١٦\_ وَلَمْ يَجِبْ وَقَفٌ ولَمْ يَحْرُمْ سِوىٰ ٢١٧ ـ وواجب علي فَوي العُقسولِ ٢١٨ ـ إلا بِعَشــر كَلمـاتٍ قُطِّعَـتْ ٢١٩ـ وتَعْبُـــدُوا يَــس ثَـــانِـــي هُـــو لا ٢٢٠ وَمَلج ـــ أُ وَلا إلـــه إلاَّ ٢٢١\_ أَم مَّــن خَلَقْنــا مَــنْ يَكــونُ أُسِّسَــا ٢٢٢ ومَـوْضع المُنافِقِينَ خُلْفُه ٢٢٣ يَـوْمَ هُـمْ عَلَـيْ وبَـارِزُونَ ٢٢٤ مَعاً وَفِي الأَنْفَالِ خُلْفُ إِنَّما ٢٢٥\_ وَأَنْ لَــم الْمَفْتُــوحُ والْمَكْسُــورُ ٢٢٦ وَكُــلُ أَنْ لــو فيــه الانْفِصَـامُ ٢٢٧ وَكُلُلُ مَا سَالتُمُوهُ قُطِّعَتْ ٢٢٨ وبِئسَ مَا اقْطَع إِنْ بِحَرْفٍ وُصِلَتْ ٢٢٩ إن مَا لدى رَعْدٍ وفي مَا تُطَّعَا

رُومُ فَعَلْسِنَ تَسانِيساً ووَقَعَستْ وَلاتَ حِينِ قَطْعُهُنِ عُسِوًلاً فِي الشُّعَرَا الأَحْزَابُ والنِّسا عُرِفْ وَشَانِ أَحْسِزَابِ وَأَلَّسَنْ نَجْعَسِلاَ كَـالُـوهُمـوا ومَـا يَلـي لا تَنْفُصِـلُ ذا يُشــركــونَ اشْتَمَلــتُ ومَهْمَــا فِي مُصحَفِ الإمّام بِالتَّا كُتِبَتْ والبَقَـرَةُ والـرُّومَ هُـودٌ كـافِ تُسانِسي هُسودٌ فَساطِسرٌ لُقْمَسانُ وأبْراهيم في الآخِرِين انْحَصَر نُورٌ ومَعْصيتٌ لَدى المُجادَلَةُ وابْنَتْ وفِطْرتْ شَجَرَتْ دُخَّانُها تُسلاثِ فساطسٍ وغَسافسٍ وقَسعُ وأوْسَطَ الأغراف تَمَّتُ كَلِمَتُ جَمْعِاً وإفْسراداً بتاءٍ يُسدْرَىٰ بفساطسر وثمسرات فصلست فى يُوسُفٍ والعَنكبوتِ ثَابِتُ الخُلْفُ في الثَّانِي وطَوْلٌ وَقَعا هَيْهِاتَ مَرْضَاتٌ وذاتُ اللَّاتِ إِنْ كَانَ قَبْلَ سَاكِنِ قَدْ أَتْيَا

٢٣٠ يَبْلُو مَعاً أَوْحِيَ أَفْضْتُمُ اشْتَهَتْ ٢٣١ ـ ومَسَالِ هسذا والَّسَذِيسَنَ هَسَوُّلاً ٢٣٧ ـ وَصِلْ فَايْنَما بِنَحْمل واخْتُلِفْ ٢٣٣ كينلا بحَبِجِ تَحْزَنوا تَأْسَوا عَلى ٢٣٤ نَجْمَعُ وَاعْلَمْ أَنَّ هَما وَيَما وأَلْ ٢٣٥ وَصِلْ نِعمًا مِمةً عَمةً أُمَّا ٢٣٦ وَيَبنَ ـ قُمَّ رُبَّم اللهِ ويَ ـ وُمَئِ لُدُ ٢٣٧ ـ وَاعْرِفْ مِنَ المَرسُومِ تَاءاتٍ أَتَتْ ٢٣٨ ـ رَحْمتْ معاً بالزُّخرُفِ الأعرافِ ٢٣٩ يغمَستُ نُسانِسي البقسرَةِ عِمْسرانُ ٢٤٠ وَالطُّورُ والنَّحْلُ الثَّلاَئَـةُ الأُخَرِرُ ٢٤١ لَعْنَتْ لَدَىٰ عِمرانَ أَعْنَى أَوَّلَهُ ٢٤٢ وَامْسرَأَتْ مضافعةٌ لِسزُوجِها ٢٤٣ قُرَّتُ عَيْنِ سُنَتُ الأنْفالِ مَعْ ٢٤٤ ـ بَقَيَّـــتُ اللهِ وجَنّــتْ وقَعَـــتْ ٧٤٥ وَكُملُ مَما فيمه خِملافُ القُمرَّا ٢٤٦ وَهْي غَيابَتْ وجَمالَتْ بَيِّنَتْ ٢٤٧ في الغُرُفَاتِ سَبِاً وآيَتُ ٢٤٨ـ وَكَلِمَــتُ الأنْعــام يــونُــسٌ مَعــاً ٢٤٩ وقِه بِنَاء بَسا أبست وَلاَتِ ٠٥٠ وَاعْرِفْ لَمَحندونٍ مِنَ الوَاوِ وَيَا

سَنَـدْعُ والتَّحْرِيـمُ صَـالِـحُ اسْتَقَـرْ حَسِجٌ ورُومٌ أَربَعُ السوادِ يُنسادُ يُسردْنَ يسا عِبَسادِ أُوَّلُ السزُّمَسرُ من آيةِ الرَّحمٰنِ نُـورُ الـزُّخْـرُفِ إنَّـــا ولَكِنَّـــا بِكَهْـــفٍ تَنْجَلِـــى حَــذْفٌ وإثبــاتٌ بــوَقْــفٍ حُصِّــلا وَقَفْ أَلَى دَىٰ مَسُواضِع أَيْ سَبْع ومُهْلكِــي ومُعْجِــزي فــى الكُــلِّ ثَسالِشَةٌ فيسه انْضِمَسامٌ أَصْلِسي بعَارِضٍ كابْنُوا اقْضُوا وائْتُوا امْشُوا يُؤَمّ واسم وفسي أل فتحـةٌ كَـالــدَّيْــن يَاءً بايتونى وواوأ باؤتُمِنْ إلى تَمَام نَظْم مَا عَلَّمَنِي تَسرُضَ عسن نَساظِمِسهِ عُثْمسانَ وٱدْخلْـهُ بَعْـدَ المَـوتِ في الجَنَّـاتِ عَلَـــى النّبِــي وآلِــه وَسَلّمَــا فِي الخَتْم بالقَلْبِ وباللّسانِ ٢٥١ـ يَمحُ بشـورىٰ يَـدعُ الاسْـرا والقَمَـرْ ٢٥٢\_ يُؤتِ النُّسا اخْشونِ الجَوارِ صَالِ هَادْ ٢٥٣- نُنْج الَّذي في يونُسَ تُغْنِ النُّلْأَرُ ٢٥٤ ـ والألِفُ احذِفْ إنْ تَصِلْ أو تَقِفْ ٢٥٥ وَأَثْبِتِ أَنْ وَقَفْتَ لَا إِنْ تَصِل ٢٥٦\_ كَــذا الظُّنُـونَـا والـرَّسُـولا نَسْفَعـا ٢٥٧- أولك قَسوارِيس وفسي سَسلاسِسلا ٢٥٨ وَأَثْبِتِ اليّاءَ الّتي فِي الجَمْع ٢٥٩ - آتىي مُقِيمِى حاضِرِي مُحِلِّى ٢٦٠ وَابْدأ بِضَمِّ هَمْدِ وَصْلِ فِعْل ٢٦١ وَاكْسِرُه إِن يُفْتَحْ ويكْسَرُ أَو يُضَمّ ٢٦٢ـ وَاكْسِرُه في ابْنِ وامرىءٍ واثْنَيْن ٢٦٣ وَحَالَ بَدْءِ أَبْدِلَنْ هَمْزاً سَكَنْ ٢٦٤ـ وَالحَمْــــدُ لله الّــــذي وَقَقَنــــي ٢٦٥ أَسْأَلُكَ اللَّهُمِ يَا مَوْلانَا ٢٦٦ـ وَاحْفَظْـهُ في الـدُّنيـا مِـنَ الآفـاتِ ٢٦٧ ـ وَصَلِّ يسا رَبَّ العبادِ دَائِمسا ٢٦٨ مَا دَامَ يَدْعُو قَارِيءُ القُرآنِ

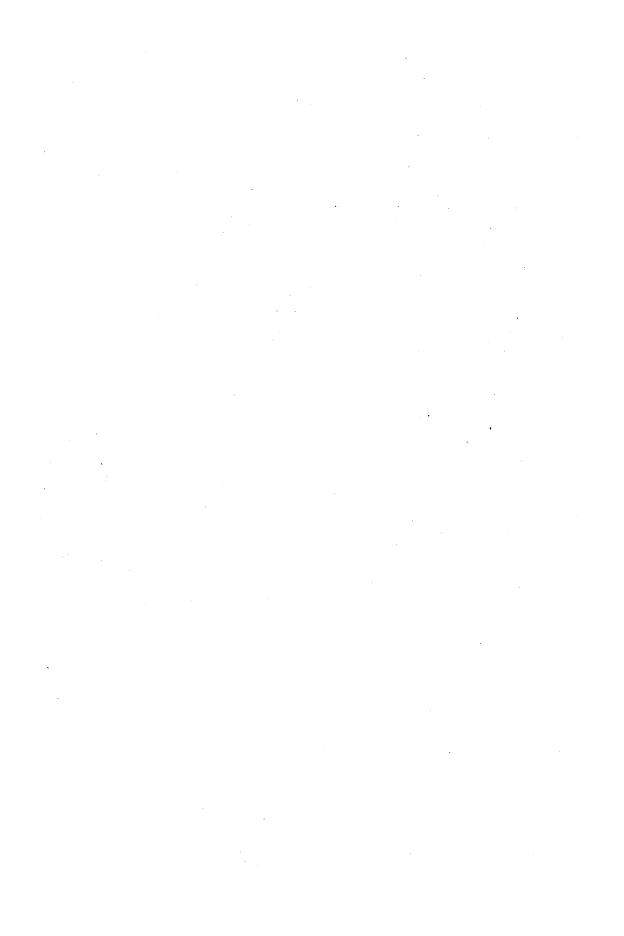

### أهم مصادر الشرح

- ١ ـ ابن الجزري، الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي، التمهيد في علم التجويد،
   تحقيق الدكتور على حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٥هـ.
- ٢ ـ ابن الجزري، الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي، طيبة النشر في القراءات
   العشر، تحقيق: الشيخ محمد تميم الزعبي، دار المطبوعات الحديثة، ط١، جدة.
- ٣ ـ ابن الجزري، الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي، النشر في القراءات العشر،
   دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٤ ـ ابن الجزري، الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٠م.
  - ٥ ـ ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥، ١٩٩٠م.
- ٦ ـ ابن القاصح، أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد، شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد للإمام أبي محمد بن فيره بن خلف الشاطبي في علم الرسم، راجعه: الشيخ عبد الفتاح القاضي، شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، ط١، ١٩٤٩م.
- ٧ ـ ابن القاصح، أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد، سراج القارى، المبتدى، وتذكار المقرى، المنتهي شرح الشاطبية، وبذيله مختصر بلوع الأمنية شرح الشيخ علي محمد الضباع على تحرير مسائل الشاطبية للشيخ حسن خلف الحسيني، طبع شركة ومكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابى الحلبى وأولاده، مصر، ط٣، ١٩٥٤م.
- ٨ ـ ابن مهران، أحمد بن الحسين النيسابوري، الغاية في القراءات العشر، تحقيق: محمد غياث الجنباز، دار العبيكان، الرياض، ط١، ١٩٨٥م.
- ٩ ـ ابن هشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الأنصاري،
   أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ط٣، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
   بمصر، ١٩٨٣م.
  - ١٠ أبو شامة، عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي، إبراز المعاني مكن حرز الأماني في القراءات السبع، تحقيق وضبط: إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، مصر.

- ١١ أحمد شكري، ورفاقه، لجنة المناهج، منهاج مراكز تحفيظ الدائمة، المستوىٰ الأول،
   طبع جمعية المحافظة علىٰ القرآن الكريم، عمان ١٩٩٨م.
- ١٢ـ أحمد بن محمد بن محمد بن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، تحقيق:
   الشيخ أنس المهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٧م.
- ١٣ـ الأشقر، محمد بن محمد، خلية التلاوة وزينة القارىء في أحكام تجويد القرآن، طبع جمعية الإصلاح الاجتماعي، ط١، ١٩٩٤م.
- ١٤ الأشموني، محمد بن عبد الكريم، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، دار المصحف،
   دمشق، ١٩٨٣م.
  - ١٥\_ أمهات المتون في علم التجويد، دار المطبوعات الحديثة، ط١، جدة، ١٩٩١م.
- 17 ـ الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمٰن رمضان، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٩٧م.
- ١٧ جاد بدر الدين، محمد عبد الرحيم، المختصر المفيد في علم التجويد، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ط٤، ١٩٩٧م.
- ١٨- الجمزوري، سليمان، فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال، صححه الشيخ علَي محمد الضباع، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح.
- ١٩ الحصري، محمود خليل، أحكام تلاوة القرآن، ضبط وتعليق: محمد طلحة بلال منار،
   المكتبة المكية، ودار النسائي، بيروت، ط٢، ١٩٩٦م.
- · ٢- الداني، أبو عمرو، المكتفىٰ في الوقف والابتداء، تحقيق: جايد زيدان مخلف، طبع وزارة الأوقاف العراقية.
- ٢١ الداني أبو عمرو، التيسير في القراءات السبع، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢،
   ١٩٨٤م.
  - ٢٢ ـ الزعبي، محمد تميم، مذكرة مخطوطة بطرق حفص الصحيحة من طريق طيبة النشر.
- ٣٣ السخاوي، علم الدين علي بن محمد، جمال القراء وكمال الإقراء، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط١، ١٩٨٧م.
- ٢٤ سمور، سعيد حسن، إعداد وتنفيذ: السلسبيل الشافي في أحكام التجويد الكافي، طبع
   جمعية عمال المطابع التعاونية، ط٤، ١٩٨٩م.

- ٢٥ السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمٰن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، ط١،
   دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧م.
- ٢٦\_ الشاطبي، القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد، متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، تحقيق: الشيخ محمد تميم الزعبي، دار المطبوعات الحديثة، جدة، ط١، ١٩٨٩م.
- ٢٧ الصفاقسي، ولي الله سيدي على النوري، غيث النفع في القراءات السبع، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي، مصر، ط۳، ١٩٥٤م.
  - ٢٨\_ صقر، عبد البديع، التجويد وعلوم القرآن، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٧، ١٩٨٤م.
- ٢٩ الضباع، علي محمد، تذكرة الإخوان بأحكام رواية الإمام حفص بن سليمان مطبعة دار
   التأليف، القاهرة.
- •٣- الضباع، على محمد، صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١٣٤٦هـ.
- ٣١\_ عثمان، حسني شيخ، حق التلاوة، مكتبة المنار، الأردن، ودار العدوي، عمان، ط٣، ١٤٠٣هـ.
- ٣٢\_ العطار، أبو العلاء الحسن بن أحمد، غاية الاختصار في القراءات العشر أئمة الأمصار، ط٥، ١٩٩٤م.
- ٣٣ قاري، ملا علي، المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، المطبعة الميمنية بمصر، ١٣٠٨هـ، وعلى حواشيها شرح زكريا الأنصاري، وهو الدقائق المحكمة.
- ٣٤ القارىء، الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح، قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط٥، ٤٠٤هـ.
- ٣٥\_ القارىء، الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح، تحقيق قصيدتان في تجويد القرآن لأبي مزاحم الخاقاني، ولعلم الدين السخاوي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، ط١، ١٤٠٢هـ.
- ٣٦\_ القارىء، الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح، سنن القراء ومناهج المجودين، مكتبة الدار، المدينة، ط١، ١٤١٤هـ.
- ٣٧\_ القضاة، محمد عصام مفلح، الواضح في أحكام التجويد، مراجعة ومشاركة الدكتور أحمد خالد شكري، والدكتور أحمد محمد مفلح القضاة، دار النفائس، بيروت، ط١، ١٩٩٥م.

- ٣٨ـ القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات، دار عمار، عمان، الأردن، ط٢، ١٩٨٤م.
- ٣٩ المرصفي، عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، قدم له: سماحة الشيخ حسنين محمد مخلوف، طبع دار النهضة العربية، مصر، على نفقة الشيخ محمد بن عوض بن لادن، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٩٨٢م.
- ٤٠ معبد، محمد أحمد، الملخص المفيد في علم التجويد، مطبعة جمعية عمال المطابع
   التعاونية، عمان، الأردن، ط٥، ١٩٩٠م.
- ١٤ منصور، الدكتور محمد خالد، تنقيح الوسيط في علم التجويد، طبع دار المناهج،
   الأردن، عمان، ط٢، ٢٠٠٠م.
- ٢٤ موسى، عبد الرازق بن علي بن إبراهيم، الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية،
   حقوق الطبع للمؤلف، المدينة المنورة، ط١، ١٩٩٧م.
- ٤٣ المنيني، خلاصة ما في صريح النص من طريق الطيبة برواية حفص، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٩٦م.
- ٤٤ النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، القطع والائتناف، تحقيق: عبد الرحمٰن بن إبراهيم المطرودي، ١٩٩٢م.
- ٥٥ ـ نصر، عطية قابل، غاية المريد في علم التجويد، ط٤، مكتبة الحرمين، الرياض، ١٩٩٣م.
- ٢٦ نصر، محمد مكي، نهاية القول المفيد في علم التجويد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،
   ١٣٤٩، صححه الشيخ على محمد الضباع.
- ٤٧ ابن يالوشة التونسي، سيدي الحاج محمد بن علي، الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة، مصور، ويدرس بالجامع الأعظم بتونس.

## فهرس الموضوعات

| يحة | الصف              |                                       | الموضوع                          |
|-----|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ٥.  |                   |                                       | المقدمة                          |
| ٧.  |                   |                                       | التعريف بمتن السلسبيل            |
| ٧.  |                   |                                       | افتتاحية السلسبيل                |
| ۸.  |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب الاستعادة                    |
|     |                   |                                       | أحكام الاستعاذة                  |
|     |                   |                                       | أحوال الاستعاذة                  |
|     |                   |                                       | باب تعريف النون الساكنة والتنوين |
| ۱۲  |                   |                                       |                                  |
| ۱۲  |                   |                                       | ١ ـ الإظهار                      |
| ۱۲  |                   |                                       | أحرف الإظهار                     |
| ۱۳  |                   |                                       | ٢ _ الإدغام                      |
| ۱۳  |                   |                                       | أقسام الإدغام                    |
| ۱۳  |                   |                                       | ١ _ إدغام بغنة وأمثلة عليه       |
| ۱۳  |                   |                                       | ٢ ـ إدغام بغير غنة وأمثلة عليه . |
| ١٤  |                   |                                       | ٣ ـ القلبُ                       |
| 10  |                   |                                       | ٤ _ الإخفاء                      |
|     |                   |                                       | باب التعريف                      |
| ۱۷  |                   |                                       | باب حكم النون والميم المشددتين   |
| ۱۸  |                   |                                       | باب أحكام الميم الساكنة          |
| ۱۹  |                   |                                       | باب الغنة                        |
|     |                   |                                       | الغنة الكاملة                    |
| ۲.  |                   |                                       | الغنة الناقصة                    |
| ۲۱  | • • • • • • • • • | ·                                     | باب أقسام اللامات وأحكامها       |
| ۲۱  |                   |                                       | اللام التعريفية اللام التعريفية  |

| ۱ اللام الأصلية       ۲۲         ا اللام الاسعية       ۲۲         ا اللام الفعلية       ۲۲         ا اللام الحرفية       ۳۲         ا اللام الأمرية       ۳۲         اللام الأمرية       ۳۲         المحروف       ١٤         المحروف الحروف       ١٨         المحروف اللهوية       ١٨         المحروف الللوية       ١٨         ١ المحروف الللوية       ١٩         ١ المتاين وأخواتهما       ١٠         ١ المتجانسان       ١١         ١ المتجانسان       ١١         ١ المتجانسان       ١١         ١ المتباعدان       ١١         ١ تعريف المد لغة واصطلاحاً       ١١         ١ القصر لغة واصطلاحاً       ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصفحة                                      | الموضوع             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| اللام الاسمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۲                                          | اللام الأصل         |
| اللام الفعلية       ٢٢         اللام الحرقية       ٣٣         اللام الأمرية       ٣٣         باب مخارج العحروف       ٤٤         باب ألقاب الحروف       ٢٨         العروف الجوفية       ٢٨         المحروف الحلقية       ٢٨         الحروف الللوية       ٢٩         الحروف الللوية       ٢٩         الحروف الللوية       ٢٩         الحروف اللأملية       ٢٩         الحروف اللثوية       ٢٩         الحروف اللثوية       ٢٩         المحروف اللثوية       ٢٩         المحروف اللثوية       ٢٩         المحروف اللثوية       ٢٩         المحروف اللثوية       ٢٠         المتابن وأخواتهما       ٢٠         المتجانسان       ١٠         المتابنامدان       ١٠         المتابنامدان       ١٠         المدافقاربان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                     |
| اللام الحرقية       ٣٢         اللام الأمرية       ٣٢         باب مخارج الحروف       ٤٦         باب ألقاب الحروف       ٢٨         الحروف الحوقية       ٢٨         الحروف الحقية       ٢٨         الحروف الللهوية       ٢٨         الحروف اللقية       ٢٩         الحروف اللاقية       ٢٩         الحروف الأسلية       ٢٩         الحروف اللشوية       ٢٩         الحروف اللشوية       ٢٩         الحروف اللشوية       ٢٩         المحروف الهوائية       ٣٠         المثلان       ٣٠         المتجانسان       ١١         المتجانسان       ١١         المتابالظهار والإدغام       ١٠         المد المد لغة واصطلاحاً       ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                     |
| اللام الأمرية       ٣٢         باب مخارج الحروف       ١٤         باب ألقاب الحروف       ١٨         الحروف الجوفية       ٢٨         الحروف الطهوية       ٢٨         الحروف اللهوية       ٢٨         الحروف اللغية       ٢٩         الحروف الأسلية       ٢٩         الحروف اللثوية       ٢٩         الحروف اللثوية       ٢٩         الحروف اللثوية       ٢٩         الحروف اللثوية       ٢٩         المحروف الهوائية       ٣٠         المثلان       ١١         المتجانسان       ١١         المتجانسان       ١١         المتاعدان       ١١         المتاعدان       ١١         المترف المد لغة واصطلاحاً       ٣٦         المد لغة واصطلاحاً       ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                     |
| ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤ <t< td=""><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                     |
| ۲۸       الحروف اللهوية       ۲۸         ۱ الحروف اللهوية       ۲۸         ۲۸       الحروف اللهوية       ۲۸         ۲۸       الحروف الللهوية       ۲۹         ۱ الحروف اللهوائية       ۲۹       ۲۹         ۱ الحروف اللهوائية       ۲۹       ۲۹         ۱ الحروف اللهوائية       ۲۹       ۲۹         ۱ الحروف اللهوائية       ۳۱       ۳۱         ۱ المثلان       ۳۱       ۱۱ المثلان         ۱ المتجانسان       ۱۱ المتباعدان       ۳۲         ۱ المتباعدان       ۳۲       ۱۱ المتباعدان         ۲۳       ۱۱ المتباعدان       ۳۲         ۱ المترف المد لغة واصطلاحاً       ۳۲         ۲۳       ۱۱ المد لغة واصطلاحاً       ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,                                          |                     |
| الحروف الجوفية الحروف الحلقية الحروف الحلقية الحروف الحلقية الحروف اللهوية المحروف اللهوية الحروف اللهوية الحروف اللهوية الحروف الللوية الحروف الللوية الحروف الللوية الحروف الأسلية الحروف الأسلية الحروف الللوية المتلان المتلان المتلان المتلان المتاعدان المدروف المد |                                             |                     |
| ۲۸         الحروف اللهوية         ۱لحروف اللهوية         ۱لحروف اللاقية         ۲۹         الحروف النطعية         ۱لحروف الأسلية         ۲۹         الحروف اللثوية         ۲۹         الحروف اللثوية         ۲۹         الحروف الهوائية         قصل: في مفهوم المخرج         باب المثلين وأخواتهما         المتجانسان         المتجانسان         المتباعدان         باب الإظهار والإدغام         باب المد         المد لغة واصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                     |
| الحروف الشجرية الحروف اللهوية الحروف الللهوية الحروف الللقية الحروف النطعية الحروف النطعية الحروف الأسلية الحروف الأشوية الحروف اللثوية الحروف الشفوية الحروف المفاوية الحروف الهوائية الحروف الهوائية المتروف الهوائية المتلان المثلان المثلان المتقاربان المتقاربان المتباعدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                     |
| الحروف اللهوية الحروف اللهوية الحروف اللقية الحروف النطعية الحروف النطعية الحروف الأسلية الحروف الأسلية الحروف الأسلية الحروف الشفوية الحروف الشفوية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروب المثلين وأخواتهما المثلان المثلان المثلان المتابين والخواتهما المتجانسان المتقاربان المتقاربان المتقاربان المتاعدان الم |                                             |                     |
| الحروف الذلقية الحروف النطعية الحروف النطعية الحروف النطعية الحروف الأسلية الحروف الأسلية الحروف اللثوية الحروف الشفوية الحروف الشفوية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف المتلين وأخواتهما المثلان المثلان المثلان المثلان المثلان المثلان المثلان المثلان المثلان المتجانسان المدلية واصطلاحاً المدلية واصلاحاً المدلي |                                             |                     |
| الحروف النطعية الحروف الأسلية الحروف الأسلية الحروف اللثوية الحروف اللثوية الحروف الشفوية الحروف الشفوية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية المثلين وأخواتهما المثلين وأخواتهما المثلان المثلان المتايين وأخواتهما المتايين المتايين المثلان المتايين المدلغة واصطلاحاً المتايين المدلغة واصطلاحاً المتريف ا |                                             |                     |
| الحروف الأسلية الحروف اللثوية الحروف اللثوية الحروف اللثوية اللحروف اللشفوية اللحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية الحروف الهوائية المثلان أخواتهما المثلين وأخواتهما المثلان المثلان المثلان المثلان المتعانسان المتع |                                             |                     |
| الحروف اللثوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لعية                                        | الحروف النه         |
| الحروف الشفوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                     |
| الحروف الهوائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                     |
| فصل: في مفهوم المخرج         باب المثلين وأخواتهما         المثلان         المتجانسان         المتقاربان         المتباعدان         باب الإظهار والإدغام         باب المد         تعریف المد لغة واصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | _                   |
| باب المثلين وأخواتهما المثلين وأخواتهما المثلان المثلان المثلان المتجانسان المتجانسان المتقاربان المتقاربان المتباعدان ا | اثيةا                                       | الحروف الهو         |
| المثلان. المثلان. المتجانسان المتجانسان المتقاربان المتباعدان المتباعدان باب الإظهار والإدغام باب المد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المخرج                                      | فصل: في مفهوم       |
| المتجانسان المتقاربان المتقاربان المتباعدان باب الإظهار والإدغام باب المد تعريف المد لغة واصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تهما                                        | باب المثلين وأخوا   |
| المتقاربان المتاعدان ٣٢ المتباعدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣١                                          | المثلان             |
| المتباعدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣١                                          | المتجانسان          |
| المتباعدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣١                                          | المتقاربان          |
| باب الإظهار والإدغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                     |
| باب المد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                     |
| تعريف المد لغة واصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tana ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ara-ar |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فة واصطلاحاًفة                              | · ·<br>تعريف المد ل |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                     |

| الصفحة     | · | الموضوع                               |  |
|------------|---|---------------------------------------|--|
| ٣٦         |   | أحرف المد                             |  |
| ٣٧         |   | حرفا اللين                            |  |
| ٣٧         |   | أقسام المد                            |  |
|            |   | المد بسبب الهمزة                      |  |
| ۳۸         |   | المد العارض للسكون                    |  |
| <b>ξ</b> • |   | باب أحكام المد                        |  |
|            |   | المد الواجب                           |  |
|            |   | المد الجائز                           |  |
|            |   | المد اللازم                           |  |
|            |   | باب أقسام المد اللازم                 |  |
|            |   | مد لازم كلمي مُثقل                    |  |
|            |   | مد لازم كلمي مخفف                     |  |
|            |   | مد لازم حرفي مثقل                     |  |
|            |   | مد لازم حرفي مخفف                     |  |
|            |   | فصل في حروف فواتح السور               |  |
|            |   | باب أنواع العارض للوقوف               |  |
|            |   | باب صفات الحروف                       |  |
|            |   | باب معاني الصفات                      |  |
|            |   |                                       |  |
| ٥٦         |   | باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد |  |
|            |   | اللحن الجلي                           |  |
|            |   | اللحن الخفي                           |  |
| 09         |   | باب أركان القرآن                      |  |
|            |   | باب مراتب التفخيم                     |  |
|            | • |                                       |  |
|            |   | باب الراءات                           |  |

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| ٧٢     | باب استعمال الحروف               |
| ٧٤     | مفهوم القلقلة                    |
|        | حالات القلقلة                    |
|        | مراتب القلقلة                    |
|        | كيفية أداء القلقلة               |
|        | باب التنبيهات                    |
| ۸۲     | مفهوم السكت                      |
|        | السنكتات . َ                     |
|        | باب معرفة الوقوف                 |
|        | أقسام الوقف:                     |
|        | الاختباريا                       |
|        | الاضطراري                        |
|        | الانتظاري                        |
|        | الاختياري وأقسامه                |
|        | الوقف التام                      |
|        | ر<br>الوقف الكافي                |
|        | الوقف الحسن                      |
|        | الوقف القبيح                     |
|        | باب معرفة المقطوع والموصول       |
| •      | باب التاءات                      |
|        | باب المحذوف والثابت من حروف المد |
| 17.    | باب الابتداء بهمز الوصل          |
|        | الخاتمة                          |
|        | متن السلسبيل                     |
|        | مصادر الشرح                      |
|        | فصد الموضوعات                    |